



# المرابع المراب

بِقَكِم فَضِيلَة الشَّيْخِ الْعَلَامَة مِحَدِّ بَنْ صَالِحِ العَثْيِمِين عَفَراللَه لَهُ ولوالدَّيْه وَلِمُسَلِمِين



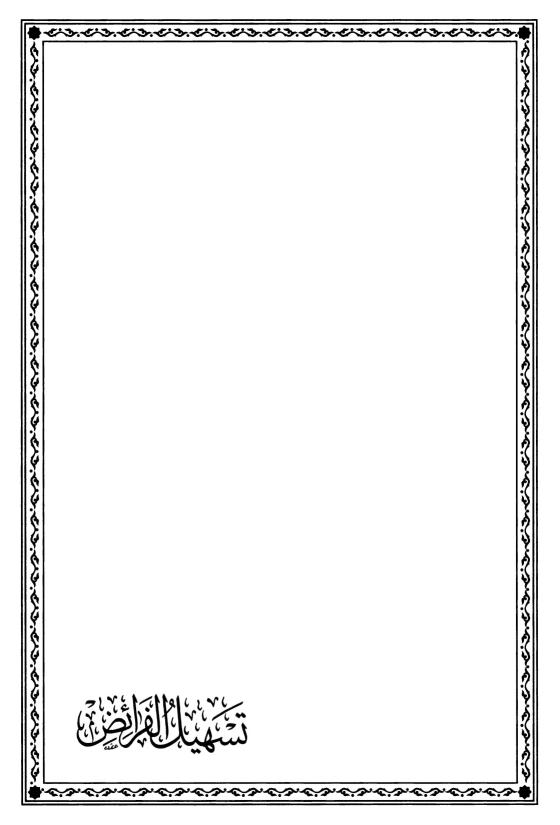

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ، ١٤٣٥ هـ

 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

 بن عثيمين، محمد بن صالح

تسهیل الفرائض/ محمد بن صالح بن عثیمین - ط 7 - الریاض، ۱٤۳۵هـ ۱۵۱ ص 10 10 سم (سلسلة مؤلفات الشیخ ابن عثیمین10)

ردمک: ۸ - ۷۷ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۸۷۸

۱ - المواريث. ۲ - التركات (فقه إسلامي). أ - العنوان. ب - السلسلة ديوي ۲۰۳٬۹۰۱

> رقم الإيداع: ۱٤٣٥/٥٥٥٨ ردمك: ۸-۷۷-۳۰۸-۳۰۳

حقوق الطبع محفوظة

لِوَسَيسَةِ ٱلشَّيْخِ مُحِمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْعُثِيمِينَ الْحَيْرِيةِ

إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًّا بعد مراجعة المؤسسة

الطبعة السادسة ١٤٤١هـ

يُطلب الكتاب من:

مُوَّسَيِّنَةِ الشَّيْخِ مُحِمَّدِ بُنِصَالِح الْعُثِيَيِّنَ الْجَيْرَيَةِ الملكة العربية السعودية

القصيم - عنيزة - ١٩٢١ ص . ب : ١٩٢٩

هاتف : ۱۱۲/۳٦٤۲۰۰۹ - ناسوخ : ۳۱۲/۳٦٤۲۰۰۹

جـــوال : ٠٥٠٧٣٢٦٦٠ جــوال المبيعات : ٥٥٠٠٧٣٧٦٠

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

رقم الإيداع في دار الكتب المصرية ٢٠١٤/ ٩٤٣١ الموزع المعتمد و الحصري في جمهورية مصر العربية

دار الدُّرَّة الدولية للطباعة و التوزيع

٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة .

هاتف و فاکس : ۲۲۷۲۰۵۵ - محمول : ۱۰۱۰۵۵۷۰۶۶



سلّسلَة مُولِّغات نَضِيلَة الشِّنِي (٤٢)

# المالية المالي

بقائم فضيلة الشكيخ العكلامة محر برصالج العثيمين عفرالله له ولوالدئيه والمشالمين

مِن إِصْدَالِت مُؤسّسة الثيّخ محمّدتن صَالِح العثيميُّن الخيريّةِ

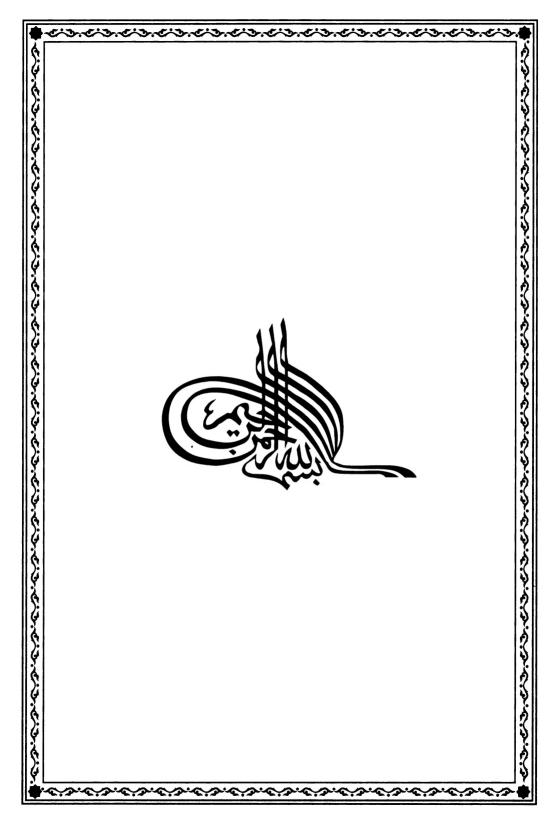

#### بِسْسِ إِللَّهِ ٱلرِّحْزَ ٱلرِّحِكِ

الحَمْدُ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنا، وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ له، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحابِه، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسانٍ، وَسَلَّمَ تَسْليمًا.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ فَرَضَ المَواريثَ بِحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ، وَقَسَمَها بَيْنَ أَهْلِها أَحْسَنَ قَسْمٍ وَأَعْدَلَهُ، بِحَسَبِ ما تَقْتضيه حِكْمَتُه البالِغَةُ، ورَحْمَتُه الشَّاملَةُ، وعِلْمُه الواسِعُ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ أَتَمَّ بِيانٍ وَأَكْمَلَه، فَجاءتْ آياتُ المواريثِ وَأَحاديثُها شامِلَةً لِكُلِّ ما يُمْكِنُ وُقوعُهُ مِن المواريثِ، لكنَّ مِنْها ما هو صَريحٌ ظاهِرٌ يَشْتَرِكُ في فَهْمِهِ كُلُّ عَلَيْمُ وَمَنْها ما يَخْتاجُ إِلَى تَأَمُّلِ وَتَدَبُّرٍ.

وَكَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ فِي جَاهِلِيَّهِم لَا يُورِّثُونَ النِّساءَ، وَلا الصِّغارَ مِن الذَّكورِ، وَيَقولُونَ: «لَا يُعْطَى إِلَّا مَنْ قَاتَلَ وَحازَ الغَنيمَة»، فَأَبْطَلَ اللهُ هذا الحُكْمَ المَبْنِيَّ على الجَهْلِ والظُّلْمِ، وَجَعَلَ الإناثَ يُشارِكْنَ الذُّكورَ بِحَسَب ما تَقْتضيه حاجَتُهنَّ، فَجَعَلَ لِلمَرْأَةِ نِصْفَ ما لِلرَّجُلِ مِن جِنْسِها، وَلَمْ يَحْرِمُها كَما فَعَلَ أَهْلُ الجاهِلِيَّةِ، ولا سَوَّاها بِللَّرَجُلِ كَما فَعَلَ أَهْلُ الجاهِلِيَّةِ، ولا سَوَّاها بِالرَّجُلِ كَما فَعَلَهُ بَعْضُ المُنْحَرِفِينَ عَنْ مُقْتَضَى الفِطْرَةِ والعَقْلِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ عَابَا وَكُمْ بِالرَّجُلِ كَما فَعَلَهُ بَعْضُ المُنْحَرِفِينَ عَنْ مُقْتَضَى الفِطْرَةِ والعَقْلِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ عَابَا وَكُمْ بَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلْمَ وَالعَقْلِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ عَابَا وَكُمْ لَا تَدْرُونَ النَّهُ مَا فَرْبُ لَكُوْ نَفْعَا فَرِيضَةَ مِنَ اللَّهِ وَالعَقْلِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ عَابَا وَكُمْ لَا تَدْرُونَ النَّهُ مَا فَوْلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمً اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا تَدُرُونَ اللَّهُ وَمَن يُعْمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا تَدْرُونَ اللَّهُ وَمَن يُعْمِ اللَهُ وَرَسُولُهُ لَا يَعْفِلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا لَهُ وَمَن يَعْمِ اللَهُ وَمَن يَعْمِ اللَّهُ وَمَن يَعْمِ اللَّهُ وَمَن يَعْمِ اللَّهُ الْمَا لَعَلَامُ هُ اللَّهُ وَمَن يَعْمِ اللَهُ اللَّهُ وَمَن يَعْمِ اللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَعْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَعْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَعْمِ اللَّهُ وَلَا لَا الْمُؤْلُ الْعَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابُ شُهِينُ ﴾ [النساء:١٢-١٤]، وَقَالَ فِي آيَةٍ ثَالِثَةٍ: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُ ﴾ [النساء:١٧٦].

فَبَيَّنَ اللهُ تَعَالَى أَنَّه فَرَضَ المواريثَ بِحَسَبِ عِلْمِهِ وَمَا تَقْتَضيهِ حِكْمَتُهُ، وأَنَّ ذَلكَ فَرْضٌ مِنْه لازِمٌ لا يَجِلُّ تَجَاوُزُهُ، وَلا النَّقْصُ مِنْه، وَوَعَدَ مَن أطاعَهُ في هذه الحُدودِ، وَتَمَثَّى فيها عَلى مَا حَدَّهُ وفَرَضَه، جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِها الأَنْهَارُ خالِدًا فيها، مَعَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهداءِ وَالصَّالِحِينَ، وَتَوَعَدَ مَن خَالَفَه وَتَعَدَّى حُدودَه بأنْ يُدْخِلَهُ نارًا خَالِدًا فيها، ولَهُ عذابٌ مُهينٌ.

كَمَا امْتَنَّ بِفَصْلِهِ علينا بالبَيانِ التَّامِّ حتَّى لا نَضِلَّ وَلَا نَهْلِكَ، فَلِلَّهِ الحَمْدُ رَبِّ العالمَينَ.

وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا جَمَعْتَ قَوْلَه ﷺ: ﴿ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ﴾ (١) إِلَى آياتِ المَوارِيثِ وَجَدتَّهَا قَدِ اسْتَوْعَبَتْ عَامَّةَ أَحْكَامِ المَواريثِ وَجُدتَّها قَدِ اسْتَوْعَبَتْ عَامَّةَ أَحْكَامِ المَواريثِ وَمُهمَّاتِهِ، وَهَا أَنَا أَشْرَحُ ذَلْكَ -بِحُوْلِ اللهِ - فَأَقُولُ وَبِاللهِ أَقُولُ:

آيَاتُ المَواريثِ الَّتي ذَكَرَهَا اللهُ نصًّا في المَواريثِ ثَلاثٌ:

الآيَةُ الأُولَى: في إِرْثِ الأُصولِ وَالفُروعِ.

الآيَةُ الثَّانِيَةُ: فِي إِرْثِ الزَّوْجَيْنِ وأَوْلادِ الأُمِّ.

الآيَةُ التَّالِثَةُ: فِي إِرْثِ الإِخْوَةِ لِغَيْرِ أُمِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم (٦٧٣٢)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم (١٦١٥) من حديث ابن عباس رَضَالِيَّكُ عَنْهُمّا.

فَالآيَةُ الأُولى: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِى ٓ أَوْلَكِ كُمْ ﴾ [النساء:١١]، بَيَّنَ اللهُ فِي فِيهَا أَنَّ الأَوْلَادَ -وَهُمُ الفُرُوعُ- ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: ذُكُورٌ خُلَّصٌ، وَإِناثٌ خُلَّصٌ، وَعُخْتَلَطٌ مِنَ الجِنْسَيْنِ.

فَالذُّكُورُ الخُلُّصُ لَمْ يُقَدِّر لهُمْ مِيراتًا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ عَصَبَةٌ يَرِثُونَ بِالسَّوِيَّةِ.

وَالإِناثُ الْحُلَّصُ قَدَّرَ ميرَاثَهُنَّ للوَاحِدَةِ النِّصْفُ، وَلَمِنْ فَوْقَ الثِّنْتَيْنِ الثُّلْثَانِ، وَقَدْ دَلَّ الْحَديثُ وَمَفْهومُ قَوْلِهِ: ﴿ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ﴾ [النساء:١١] على أَنَّ لِلثِّنْتَيْنِ الثَّلُثَيْنِ.

وَالمُخْتَلَطُ مِن الجِنْسَيْنِ لم يُقَدِّرْ لَهُمْ ميراثًا، فدَلَّ على أَنَّهم عَصَبَةٌ، وَلَكِن للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْتَيَيْنِ.

أمَّا الأُصولُ فابْتَدَأَ اللهُ بَيانَ إِرْثِهم بقَـوْلِهِ: ﴿ وَلِأَبُونِهِ ﴾ إلى آخِرِهِ، فَذَكَـرَ لهم حالَيْنِ:

إِحْدَاهُما: أَنْ يَكُونَ لِلمَيِّتِ أَحَدٌ مِن الأَوْلادِ الذُّكورِ أَوِ الإناثِ.

الثَّانيَةُ: ألَّا يَكُونَ لِلمَيِّتِ أَحَدٌ مِن الأَوْلادِ.

فَفِي الحَالِ الأُولَى: مِيرَاثُ كُلِّ واحِدٍ مِن الأَبُويْنِ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالباقِي لِلأَوْلَادِ إِنْ كَانُوا ذُكورًا أَوْ ذُكورًا وَإِناتًا؛ لأنَّهُم حينئذِ يَكونونَ عَصَبَةً، وَعَصَبَةُ الفُروعِ أَوْلى مِن عَصَبَةِ الأُصولِ؛ لأنَّ الفُروعَ جُزْءٌ مِن المَيِّتِ.

وَإِنْ كَانَ الأَوْلادُ إِناتًا خُلَّصًا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ، والباقِي -إِنْ كَانَ- يأَخْذُهُ الأَبُ؛ لِأَنَّه أَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، ولا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَبْقَى لَهُ شَيْءٌ إِذَا كُنَّ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مع الأُمِّ. وَفِي الحَالِ الثَّانيَةِ -وهِي أَلَّا يَكُونَ للمَيِّتِ أَحَدُّ مِن الأَوْلادِ، وَوَرِثَه أَبُواهُ- فَقَدْ فَرَضَ اللهُ للأُمِّ الثُّلُثَ، وَسَكَتَ عِن الأَبِ، فَيَكُونُ له الباقِي، إِلَّا أَنْ يَكُونَ للمَيِّتِ إِخْوَةٌ اثْنانِ فَأَكْثَرُ، فَقَدْ فَرَضَ اللهُ لها السُّدُسَ فقطْ، والباقي للأَبِ.

وَتَأَمَّلُ قَوْلَهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ ﴾ [النساء:١١]، فإنَّهُ رُبَّما يُؤْخَذُ منْهُ: أَنَّه لُوْ وَرِثَهُ مَعَهُما غَيْرُهُما لَمْ يَكُنْ للأُمِّ الثَّلُثُ، فَيكونُ فيه إشارَةٌ إلى ميرَاثِ الأُمِّ في العُمَرِيَّتَيْنِ، وَهُما: زَوْجُ، وَأُمُّ، وَأَبُّ. وَأُمُّ، وَأَبُّ. فَإِنَّ للزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ فَرْضَهُ، ثُمَّ تُعْطى الأُمُّ ثُلُثَ الله جَعَلَ للأَبِ مِثْلَيْها إذا انْفَردا الله بَعْضِه، والله أَعْلَمُ.

والآيةُ النَّانيَةُ: قَوْلُهُ تَعالَى: ﴿وَلَكُمْ نِصَفُ مَا تَكَرَكَ أَزْوَجُكُمْ ﴾ [النساء:١٢]، يُبَيِّنُ اللهُ تَعالَى فيها أَنَّ لِلزَّوْجِ حالَيْنِ:

إحْدَاهُما: أَنْ يَكُونَ لِزَوْجَتِهِ المَيَّتَةِ أَحَدٌّ مِن الأَوْلادِ الذُّكُورِ أَوِ الإِنَاثِ، فَفَرْضُه الرُّبُعُ.

الثَّانيَةُ: أَلَّا يَكُونَ لها أَحَدٌ مِن الأَوْلادِ، فَفَرْضُه النِّصْفُ.

وَكَذلك بَيَّنَ أَنَّ للزَّوْجَةِ حالَيْنِ:

إِحْدَاهُما: أَنْ يَكُونَ لِزَوْجِها المَيِّتِ أَحَدٌّ مِن الأَوْلادِ الذُّكُورِ أَو الإِناثِ، فَفَرْضُها لَثُّمُنُ.

الثَّانِيَةُ: أَلَّا يَكُونَ له أَحَدٌ من الأَوْلادِ، فَفَرْضُها الرُّبُعُ.

أَمَّا أَوْلادُ الأُمِّ -وَهُمُ الإِخْوَةُ وَالأَخُواتُ مِنَ الأُمِّ- فَبَيَّنَ اللهُ تَعالَى أَنَّهُم يَرِثُونَ في الكَلَالَةِ، وأنَّ ميرَاثَهُم مُقَدَّرٌ، للواحِدِ السُّدُسُ، وَلِلاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثُ بالسَّوِيَّةِ، لَا فَضْلَ لِذَكَرِ على أُنْثَى، وَذَلك -وَاللهُ أَعْلَمُ- لأنَّ اتِّصالَهُم بِاللَّيِّتِ مِن طَريقِ الأُمِّ، وهِي أُنْثَى، فَلَيْسَ هنا جِهَةُ أُبُّوَّةٍ حَتَّى يُفَضَّلَ جَانِبُ الذُّكورَةِ.

وَالآيَةُ الثَّالِثَةُ: قَـوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿يَسۡتَفَتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِـيكُمْ فِى ٱلْكَلَالَةِ ﴾ [النساء:١٧٦]، ذَكَرَ اللهُ فيها مِيرَاثَ الإِخْوَةِ لغَيْرِ أُمِّ، ويُؤْخِذُ مِنَ الآيةِ الكَريمَةِ أَنَّهُم ثَلاثَةُ أَقْسام:

أَحَدُها: ذُكورٌ خُلَّصٌ، وَيَرثونَ بِالسَّويَّةِ بلا تَقْديرٍ.

الثَّاني: إناثٌ خُلَّصٌ، وَيَرِثْنَ بِالتَّقْديرِ: للوَاحِدَةِ النِّصْفُ، وَلِلتُّنتَيْنِ فَأَزْيَدَ التُّلُثانِ.

الثَّالِثُ: خُتَلَطٌ مِن الجِنْسَيْنِ، وَيَرثونَ بِلا تَقْديرٍ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْتَيَيْنِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»<sup>(۱)</sup>، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ: إِرْثُ مَنْ عَدَا الأُصُولَ وَالفُرُوعَ وَالإِخْوَةَ، وَأَنَّهُ لَا يَرِثُ مِنْهُمْ إِلَّا الذُّكُورُ بِلا تَقْديرٍ، يُقَدَّمُ الأَوْلَى فَالأَوْلَى، كَالعَمِّ عَلَى ابْنِهِ، وَالشَّقيقِ عَلَى الَّذِي لِأَبٍ.

وَيُؤْخَذُ مِن قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال:٧٥] إرْثُ ذَوِي الأَرْحامِ، وَهُمْ مَنْ سِوَى أَهْلِ الفَرائِضِ وَالعَصَبة، وَلَكِنْ هَذه الآيَةُ لَيْسَتْ نَصًّا فِي المِيرَاثِ، فَمِنْ ثَمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي إِرْثِ ذَوي الأَرْحام، كَمَا يَأْتِي بَيانُه إِنْ شَاءَ اللهُ (١٠).

الْمُؤَلِّفُ



<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص:٧٣).

### 

حَدُّهُ: العِلْمُ بِقِسْمَةِ المَوَارِيثِ فِقْهًا وَحِسَابًا.

مَوْضُوعُهُ: التَّرِكَاتُ، وَهِيَ مَا يُخَلِّفُهُ اللَّتُ مِنْ أَمْوَالٍ، وَحُقُوقٍ، وَاخْتِصَاصَاتٍ. ثَمَرَتُهُ: إِيصالُ كُلِّ وَارِثٍ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ التَّرِكَةِ، وَمِنْ ثَمَّ نَعْرِفُ أَهَمِّيَّتُهُ وَحُكْمَهُ.

حُكْمُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي صَارَ فِي حَقِّ الْبَاقِينَ سُنَّةً.

#### الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ:

يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ خَمْسَةُ حُقوقٍ مُرَتَّبَةٌ بِحَسَبِ أَهَمِّيَّتِهَا كالآتِي:

١ - مُؤَنُ تَجْهِيزِ اللَّتِ مِنْ ثَمَنِ مَاءِ تَغْسِيلِهِ، وَكَفَنِهِ، وَحَنُوطِهِ، وَأُجْرَةِ الغَاسِلِ،
 وَحَافِرِ القَبْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأُمُورَ مِنْ حَوَائِجِ اللَّتِ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ
 وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ وَالسَّكَنِ لِلمُفْلِسِ.

٢- ثُمَّ الحُقُوقُ المُتَعَلِّقَةُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ، كَأَرْشِ جِنَايَةِ العَبْدِ المُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ، وَالدَّيْنِ اللَّذِي فِيهِ رَهْنٌ.

وَإِنَّهَا قُدِّمَتْ عَلَى مَا بَعْدَهَا؛ لِقُوَّةِ تَعَلُّقِها بِالتَّرِكَةِ، حَيْثُ كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِعَيْنِهَا.

وَعِنْدَ الْأَتَمَّةِ الثَّلاثَةِ (مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ) تُقَدَّمُ هَذِهِ الحُقُوقُ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ مَنْ تَلْزَمُه التَّجْهِيزِ ، لأَنَّ تَعَلُّقَهَا بِعَيْنِ المَالِ سابِقُ (١)، وَعَلَى هذا فَيَقُومُ بِمُؤَنِ التَّجْهِيزِ مَنْ تَلْزَمُه

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير للدردير (٤/ ٦١٧).

نَفَقَةُ المَيِّتِ إِنْ كَانَ، وَإِلَّا فَفي بَيْتِ المَالِ، وهذا القَوْلُ -كَمَا تَرَى- لهُ حَظُّ من النَّظَرِ، واللهُ أَعْلَمُ.

٣- ثُمَّ الدُّيونُ المُرْسَلَةُ الَّتِي لا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ، كالدُّيونِ الَّتِي في ذِمَّةِ المَيِّتِ بلا رَهْنٍ، سواءٌ كَانَتْ للهِ كالزَّكاةِ وَالكَفَّارَةِ، أَمْ لِلآدَمِيِّ كالقَرْضِ والأُجْرَةِ وثَمَنِ المَّبيعِ وَنَحْوِها، ويُسَوَّى بَيْنَ الدُّيونِ بالحِصَصِ إِنْ لَمْ تَفِ التَّرِكَةُ بِالجَميعِ، سَواءٌ كانَ الدَّينُ للهِ أَمْ للآدَمِيِّ، وسواءٌ كانَ سَابقًا أَمْ لَاحِقًا.

وَإِنَّمَا قُدِّمَ الدَّيْنُ عَلَى الوَصِيَّةِ؛ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَه عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِــيَّةِ يُوصَىٰ إِلْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِــيَّةِ يُوصَىٰ إِلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَالنساء:١٧]، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ (١).

وَهَذا الْحَديثُ وإنْ كانَ في إسْنادِهِ مَقالٌ، إلَّا أنَّه يَعْضُدُه المَعْنَى وَالإِجْماعُ.

أُمَّا المَعْنَى فَلِأَنَّ الدَّيْنَ وَاجِبٌ على المَيِّتِ، وَالوَصِيَّةَ تَبَرُّعٌ مِنْه، وَالواجِبُ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ مِن التَّبَرُّع.

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلى تَقْدِيمِ الدَّيْنِ على الوَصِيَّةِ.

فإنْ قيلَ: فَمَا الحِكْمَةُ فِي تَقْديمِ الوَصِيَّةِ على الدَّيْنِ فِي الآيَةِ الكَريمَةِ؟

فَالجَوابُ: إِنَّ الحِكْمَةَ -وَاللهُ أَعْلَمُ- هو أَنَّ الدَّيْنَ واجِبٌ، والوَصِيَّةَ تَبَرُّعٌ، وَالتَّبَرُّعُ وَالتَّبَرُّعُ رُبَّهَا يَتَسَاهَلُ به الوَرَثَةُ، ويَسْتَثْقِلُونَ القِيامَ به، فَيَتَهَاوَنُونَ بأَدَائِهِ، بِخِلافِ الوَاجِب.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض، باب يبدأ بالدين قبل الوصية، رقم (٢١٢٢)، وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية، رقم (٢٧١٥)، وأحمد (١/ ١٤٤).

وَأَيْضًا فَالدَّيْنُ لَهُ مَن يُطالِبُ به، فَإِذَا قُدِّرَ أَنَّ الوَرَثَةَ تَهَاوَنوا به فَصَاحِبُهُ لَنْ يَتُرُكَ الْمُطالَبَةَ بِهِ، فَجُبِرَتِ الوَصِيَّةُ بِتَقْديمِ ذِكْرِها، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٤ - ثُمَّ الوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ فَأَقَلَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ.

فَأَمَّا الوَصِيَّةُ للوارِثِ فَحَرامٌ غَيْرُ صَحيحَةٍ، قَلِيلَةً كَانَتْ أَو كَثيرَةً؛ لأنَّ اللهَ قَسَمَ الفَرَائضَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَـلْكَ حُـدُودُ اللّهَ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فَيها وَلَهُ، عَذَابُ مُهِينُ ﴾ [النساء:١٣-١٤].

وَالوَصِيَّةُ للوارِثِ مِنْ تَعَدِّي حُدودِ اللهِ؛ لأنَّمَا تَفْتَضِي زيادَةَ بعْض الوَرَثَةِ عَمَّا حَدَّ اللهُ لَه وَأَعْطَاهُ إِيَّاه، وَعَنْ أَبِي أُمامَةَ رَضَيَّلِلَهُ عَنْهُ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيْهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» رَواهُ الحَمْسَةُ إلَّا النَّسائِيَّ (۱)، وَقَدْ أَجْمَعَ العُلماءُ على العَمَلِ بِمُقْتَضى هذا الحَدِيثِ.

لَكِنْ إِنْ أَجَازَ الوَرَثَةُ المُرْشِدُونَ الوَصِيَّةَ لِأَحَدِ مِنَ الوَرَثَةِ نُفِّذَتِ الوَصِيَّةُ لِأَحَدِ مِنَ الوَرَثَةِ نُفِّذَتِ الوَصِيَّةُ لِأَحَدِ مِنَ الوَرَثَةِ نُفِّذَتِ الوَصِيَّةُ لِأَنْ عَبَّاسٍ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُا، قالَ: لأَنَّ الحَقَّ لَهُمْ، فإذا رَضوا بإسْقاطِهِ سَقَطَ، ولِحَديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَالَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلّا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ» رَواهُ الدَّارَقُطْنِيُ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، رقم (۲۸۷۰)، والترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم (۲۱۲)، وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب لا وصية لوارث، رقم (۲۷۱۳)، وأحمد (۷۲۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٥/ ١٧١) برقم (٤١٥٠).

وأمَّا الوَصِيَّةُ لغَيْرِ الوارِثِ فَإنَّهَا تَجوزُ، وَتَصِحُّ بِالثَّلُثِ فَأَقَلَ، وَلَا تَصِحُّ بِها زَادَ عليْهِ؛ لأَنَّ الثَّلُثَ كَثيرٌ، فيدْخُلُ ما زَادَ عَلَيْهِ بِالمُضَارَّةِ، ولِجديثِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضَالِللَهُ عَنْهَا عليْهِ؛ لأَنَّ الثَّلُثَ كثيرٌ، فيدُخُلُ ما زَادَ عَلَيْهِ بِالمُضَارَّةِ، ولِجديثِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضَالِللَهُ عَنْهَا أَنَّهُ قَالَ: «الثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ أَنَّهُ قَالَ: «الثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ كَوْيرٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

فَإِنْ أَجَازَ الوَرَثَةُ المُرْشِدُون الوَصِيَّةَ بِمَا زَادَ عَلَى الثَّلُثِ صَحَّ ذلك؛ لأَنَّ الحَقَّ لَهُمْ، فإذا رَضُوا بإسْقاطِهِ سَقَطَ.

وقد اخْتَلَفَ العُلماءُ رَحِمَهُمُاللَّهُ: مَتَى تُعْتَبَرُ إِجازَةُ الوَرَثَةِ الوَصِيَّةَ للوَارِثِ أُو بِما زادَ على الثُّلُثِ؟

فَالَمُشْهُورُ مِن مَذْهَبِ الإمامِ أَحْمَدَ عَنْدَ أَصْحَابِهِ: أَنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ إِلَّا بَعْدَ المَوْتِ، فَلَوْ أَجَازُوا قَبْلَهُ لِم تَصِحَّ الإجازة، ولهُمُ الرُّجوعُ(٢).

والرَّاجِعُ: أنَّ الإجازَةَ إنْ كانَتْ في مَرَضِ مَوْتِ الْمُورِّثِ صَحَّ، وَلَيْسَ لَهُم الرُّجوعُ، وهذا مَذْهبُ الرُّجوعُ، وانْ كانَتْ في غَيْرِ مَرَضِ مَوْتِهِ لَمْ تَصِحَّ، ولهُمُ الرُّجوعُ، وهذا مَذْهبُ مَالِكٍ<sup>(۱)</sup>، واخْتيارُ شَيْخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةُ (أَ)، وتِلْمِيذِه ابنِ القَيِّمِ، ذَكَرَهُ في (بَدائعِ الفَوائدِ) صَفْحة (٤) مِن الجُزْءِ الأَوَّلِ.

٥- ثُمَّ الإرْثُ؛ لأنَّ اللهَ سُبْحانَهُ قالَ بَعْد قِسْمَةِ المَواريثِ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِــتَةِ
يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡ دَيۡنِ غَيۡرَ مُضَكَآرِ ﴾ [النساء:١٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، رقم (٢٧٤٣)، ومسلم في كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (٤/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير للدردير (٤/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) الفروع (٧/ ٤٣٥)، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، (ص:٢٧٨).

وَيُبْدَأُ بِذَوي الفُروضِ، وما بَقِيَ فَللعَصَبَةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَلْحِقُوا الفَرَائضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup>.

فإنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ رُدَّ عَلى ذَوي الفُروضِ بِقَدْرِ فُروضِهِم، إلَّا الزَّوْجَيْنِ.

فإنْ لَم يَكُنْ عَصَبَةٌ ولا ذَوو فَرْضٍ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَلِذَوِي الأَرْحَامِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِكِنَبِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال:٧٥].

فإنْ لَمْ يَكُنْ ورثَةٌ فَلِبَيْتِ المالِ.

تَنْبِيهٌ: إذا قيلَ: مَا مَعْنَى تَقْديمِ الوَصِيَّةِ على الإِرْثِ، مَعَ أَنَّهَا لا يَنْفُذُ مِنْها -إذا لَمْ تُجِزِ الوَرَثَةُ - إِلَّا الثُّلُثُ، وَالباقِي لِلوَرَثَةِ؟

فَالجَوابُ: أَنَّ مَعْنَاهُ: أَنَّ الْمُوصَى بِهِ يُخْرَجُ مِنَ التَّرِكَةِ قَبْلَ المَوارِيثِ كَامِلًا، ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِي عَلَى الوَرَثَةِ كَتَرِكَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، فَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَيْهِمْ دونَ الوَصِيَّةِ، وَيَتَبَيَّنُ ذَلِكَ بالمِثالِ:

فإذا هَلَكَتِ امْرَأَةٌ عن: زَوْجِها، وَأُخْتِها الشَّقيقَةِ. وَقَدْ أَوْصَتْ بِالثَّلُثِ، فَالمَسْأَلَةُ مِن ثَلَاثَةٍ: لِلوصِيَّةِ الثَّلُثُ (وَاحِدٌ)، وَيَبْقَى اثْنانِ هِي التَّرِكَةُ المَوْروثَةُ، للزَّوْجِ نِصْفُها، وَهُو واحِدٌ، وللأُخْتِ نِصْفُها، وَهُو وَاحِدٌ.

فَأَنْتَ تَعْرِفُ فِي هذا المِثَالِ أَنَّ للوَصِيَّةِ الثَّلُثَ، وَللزَّوْجِ النِّصْفَ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ، وَلمَّ يَحْصُلْ لِكُلِّ مِنَ الزَّوْجِ وَالأُخْتِ حَقِيقَةً إِلَّا الثَّلُثُ، أَمَّا الوَصِيَّةُ فَأُعْطِيَ النَّصْفَ، وَلَمْ يَحْصُلْ لِكُلِّ مِنَ الزَّوْجِ وَالأُخْتِ حَقِيقَةً إِلَّا الثَّلُثُ، أَمَّا الوَصِيَّةُ فَأُعْطِيَ المُورَثَةِ.

وَلَوْ قُلْنَا بِعَدَمِ تَقْدِيمِ الوَصِيَّةِ لَجَعَلْنَا الثُّلُثَ المُوصَى بِهِ كَثُلُثٍ مَفْرُوضٍ، فَتكونُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٦).

المَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعولُ إلى ثَمانِيَةٍ: لِلوَصِيَّةِ الثُّلُثُ (اثْنانِ)، وَللزَّوْجِ النِّصْفُ (ثَلاثَةٌ)، وللأُخْتِ النِّصْفُ (ثَلاثَةٌ)، وَتَعولُ إلى ثَمانيَةٍ، فَيَدْخُلُ النَّقْصُ على الجَميع.

وَخُلاصَةُ مَا سَبَقَ أَنَّ الْحُقوقَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالتَّرِكَةِ خَمْسَةٌ مُرَتَّبَةٌ كَالآتِي:

الأَوَّلُ: مُؤَنُ التَّجْهِيزِ.

الثَّانِي: الحُقُوقُ المُتَعَلِّقَةُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ، وَمَذْهَبُ الأَئمَّةِ الثَّلاثَةِ أَنَّ هذا مُقَدَّمٌ عَلى مُؤَنِ التَّجْهيزِ.

الثَّالِثُ: الدُّيونُ المُرْسَلَةُ.

الرَّابِعُ: الوَصِيَّةُ لِغَيْرِ وارِثٍ بِالثُّلُثِ فَأَقَلَّ.

الخامِسُ: الإِرْثُ.



### الإرْثُ

أَرْكَانُهُ - شُروطُهُ - أَسْبَابُهُ - مَوَانِعُهُ - أَقْسَامُهُ

أَرْكَانُ الإِرْثِ ثَلَاثَةٌ: مُوَرِّثٌ، وَوَارِثٌ، وَمَوْرُوثٌ.

فَالْمُورِّثُ: مَنِ انْتَقَلَتِ التَّرِكَةُ مِنْهُ، وَهُوَ المَيِّتُ.

وَالوَارِثُ: مَنِ انْتَقَلَتِ التَّرِكَةُ إِلَيْهِ.

وَالْمُوْرُوثُ: النَّرِكَةُ.

وَشُرُوطُ الإِرْثِ ثَلَاثَةٌ:

أَحَدُهَا: مَوْتُ الْمُورِّثِ حَقِيقَةً أَوْ حُكُمًا.

الثَّانِي: حَيَاةُ الوَارِثِ بَعْدَهُ وَلَوْ لَحُظَةً، حَقِيقَةً أَوْ حُكُّمًا.

الثَّالِثُ: العِلْمُ بِالسَّبَ الْمُقْتَضِي لِلإِرْثِ.

أَمَّا مَوْتُ الْمُورِّثِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ. وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخَتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا زَكَ ﴾ [النساء:١٧٦]، وَالهَلَاكُ المَوْتُ، وَتَرْكُهُ لِمَالِهِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ انْتِقَالِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى الآخِرَةِ.

وَيَحْصُلُ تَحَقُّقُ المَوْتِ بِالمُعَايَنَةِ، وَالإسْتِفَاضَةِ، وَشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ.

وَأَمَّا المَوْتُ حُكْمًا فَلَلِكَ فِي المَفْقُودِ، إِذَا مَضَتِ المُدَّةُ الَّتِي ثُحَدَّدُ للبَحْثِ عنْه فإنَّنا نَحْكُمُ بِمَوْتِهِ؛ إِجْراءً للظَّنِّ مَجْرَى اليَقِينِ عِنْدَ تعَذُّرِه؛ لِفِعْلِ الصَّحابَةِ رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُمُ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٨٦).

وَأَمَّا اشْتِرَاطُ حَيَاةِ الوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ مُورِّثِهِ فِللَّنَّ اللهَ تَعالَى ذَكَرَ فِي آياتِ المَوَارِثِ اسْتِحْقاقَ الوَرَثَةِ باللَّامِ الدَّالَّةِ على التَّمليكِ، والتَّمليكُ لا يَكونُ إلَّا للحَيِّ.

وَيَحْصُلُ تَحَقُّقُ حَياتِه بَعْدَ مَوْت مُوَرِّثِه بِالْمُعاينَةِ، وَالْإِسْتَفاضَةِ، وَشَهادَةِ عَدْلَيْنِ.

وَأَمَّا حَياةُ الوارِثِ حُكْمًا فَمَثَّلُوا لَهُ بِالْحَمْلِ، يَرِثُ مِنْ مُوَرِّثِهِ إِذَا تَحَقَّقَ وُجُودُهُ حِينَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ، وإنْ لَمْ تُنْفَحْ فيه الرُّوحُ، بِشَرْطِ: خُرُوجِه حَيَّا.

وأمَّا اشْتراطُ العِلْمِ بالسَّبِ المُقْتَضِي للإِرْثِ فِلأَنَّ الإِرْثَ مُرَتَّبٌ عَلَى أَوْصَافٍ، كالوِلادَةِ والأُبُوَّةِ والأُخُوَّةِ والزَّوْجِيَّةِ والوَلاءِ وَنَحْوِ ذَلكَ، فإذا لمْ نَتَحَقَّقْ وُجُودَ هذه الأَوْصافِ لم نَحْكُمْ بثُبُوتِ ما رُتِّبَ عليْها منَ الأَحْكامِ؛ لأنَّ مِن شُروطِ ثُبوتِ الحُكْمِ أَنْ يُصادِفَ مَحِلَّه، فلا يُحْكَمُ بالشَّيْءِ إلَّا بعْدَ وجُودِ أَسْبابِه وشُروطِه وانْتِفاءِ مَوانِعِه.

ومَعْنى العِلْمِ بالسَّبَبِ المُقْتضي للإرْثِ: أَنْ تَعْلَمَ كَيْفَ يتَّصِلُ الوارِثُ بالمُورِّثِ؟ هل هو زَوْجٌ، أو قريبٌ، أو ذو وَلاءٍ، أو نَحْوُ ذلك؟ لكنْ هَهُنا حالانِ:

إِحْدَاهُما: أَنْ يَكُونَ للمَيِّتِ وارِثٌ مَعْلُومٌ، فَيَدَّعِي آخَرُ أَنَّه أَوْلَى بإرْثِ المَيِّتِ منه منه، ففي هذه الحالِ لا بُدَّ أَنْ نَعْلَمَ بكيفيَّةِ اتِّصالِ المُدَّعِي بالمَيِّتِ، وبمَنْزِلَتِه منه أيضًا، بأَنْ نَعْلَمَ أَنَّه أَخُوه أو عَمُّه أو ابنُ أخيهِ أو ابنُ عمِّه، وهل هو بَعيدُ المَنْزِلَةِ من المَيِّتِ أو قريبٌ؟ لِتَعْلَمَ بذلك أَيُّهُما أَوْلى بالإرْثِ، ولا يَكْفِي في هَذِهِ الحالِ أَنْ تَعْلَمَ المَيْتِ أو قريبُ ويَحُوه المَالَ اللهُ المَالِوثِ المَعْلُومِ بِلا عِلْمٍ.

الثَّانِيَةُ: أَلَّا يَكُونَ للمَيِّتِ وارِثٌ مَعْلومٌ، ففي هذه الحَالِ يَكْفِي أَنْ نَعْلَمَ أَنَّه قَرِيبُه أو مِن قَبِيلَتِهِ ونَحْوه، وَيُسْتأْنسُ لهذا بها رَواهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُريدَة، عن أبيهِ، قَالَ: ماتَ رَجُلٌ من خُزاعَة، فأُقِيَ النَّبِيُ ﷺ بمِيراثِه، فقالَ: «الْتَمِسُوا وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ»، فلم يَجِدُوا له وَارِثًا ولا ذا رَحِمٍ، فقالَ النَّبيُ ﷺ: «انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةً» رواهُ أبو داوُدَ<sup>(۱)</sup>.

وَأَسْبابُ الإِرْثِ ثَلاثَةٌ: نِكاحٌ، وَنَسَبٌ، وَوَلاءٌ.

فَالنَّكَاحُ: عَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحيحُ. فيَرِث به الزَّوْجُ من زَوْجَتِهِ، والزَّوْجَةُ من زَوْجَتِهِ، والزَّوْجَةُ من زَوْجِها بمُجَرَّدِ العَقْدِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُل وَطْءٌ ولا خَلْوَةٌ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمُ مَ وَلَكُمُ مَا تَكُونُ أَزُوَجُهُمُ ﴾ ﴿وَلَهُنَ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ﴾ [النساء:١٢]، والمُرْأَةُ تَكُونُ زَوْجَةً إلا بِعَقْدٍ صَحِيحٍ.

وَرَوَى الْحَمْسَةُ مَن حَديثِ عَلْقَمَةَ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ رَضَّالِلهُ عَنْهُ، أَنَّه قَضَى فِي امْرَأَةٍ تُونِي عَنْها زَوْجُها، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بها: أَنَّ لَهَا الميراثَ. فَشَهِدَ مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ الأَشْجَعِيُّ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِي قَضَى فِي برْوَعَ بنتِ واشِتِ بِمِثْلِ ما قَضَى به. وصَحَحه التَّرْمِذيُ (٢).

وَالنَّسَبُ: هُو الرَّحِمُ، وهُو الاتِّصالُ بَيْنَ إنْسانَيْنِ بولادَةٍ قَريبَةٍ أو بَعيدَةٍ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبـو داود في كتاب الفرائـض، باب في ميراث ذوي الأرحام، رقم (۲۹۰۶)، وأحمـد (۳٤٧/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يُسَمِّ صداقًا، رقم (٢١١٤)، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، رقم (١١٤٥)، والنسائي في كتاب النكاح، باب إباحة التزوج بغير صداق، رقم (٣٣٥٦)، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها، رقم (١٨٩١)، وأحمد (١/٤٤٧).

لَقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأُوْلُوا ۚ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٥].

والوَلاءُ: وَلاءُ العِتاقَةِ، وَهِي العُصوبَةُ التي تَثْبُتُ للمُعْتِقِ وَعَصَبَتِهِ المُتَعَصِّبينَ بَانْفُسِهِم، سواءٌ كانَ العِتْقُ تَبَرُّعًا أو عن واجِبٍ مِنْ نَذْرٍ أو زَكاةٍ أو كَفَّارَةٍ؛ لِعُمُومِ فَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الوَلَاءُ لِـمَنْ أَعْتَقَ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ، رقم (١٤٩٣)، ومسلم في كتاب العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤) من حديث عائشة رَيَحَالِّكُ عَنْهَا.

#### محرص \_\_\_\_\_ فُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِأَسْبِابِ الإِرْثِ \_\_\_\_\_

الفَرْعُ الأَوَّلُ: يَمْتَدُّ التَّوارُثُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إلى أَنْ تَحْصُلَ البَيْنونَةُ بَيْنَها بطَلاقِ أَوْ فَسْخ، فإذا حَصَلَتِ البَيْنونَةُ انْقَطَعَ التَّوارُثُ بَيْنَها.

وعَلَى هذا، فَيَثْبُتُ التَّوارُثُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ ما دَامَتْ فِي العِدَّةِ؛ لأنَّ الرَّجْعيَّةَ لا تَبِينُ إلَّا بانْقضاءِ عِدَّتِها.

وأمَّا الفَسْخُ والطَّلاقُ البائِنُ فَيَنْقَطِعُ التَّوارُثُ فِيهِمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِمُجَرَّدِ الفُرْقَةِ، إلَّا أَنْ تَقَعَ مِن أَحَدِهِما فِي حَالٍ يُتَّهَمُ فيها بِقَصْدِ حِرْمانِ الآخرِ من الإرْثِ، فَإِنَّ الْمُتَّهَمَ يُورَثُ، وَلا يَرِثُ؛ مُعاقَبَةً له بنقيضِ قَصْدِهِ السَّيِّع، وَمثَّلُوا لذلك بأَمْثِلةٍ، مِنْها:

١- أَنْ يُطلِّقَ زَوْجَتَه في مَرَضِ مَوْتِهِ المَخوفِ مُتَّهَمًّا بِقَصْدِ حِرْمانِها، فَلا يَرِثُها لو ماتَتْ؛ لأَنَّ البَيْنونَةَ مِنْه، وأمَّا هي فَتَرِثُه ما دامَتْ في العِدَّةِ، وأمَّا بعدَ انْقِضَائها فَلا تَرِثُه في قَوْلِ أبي حَنِيفَة وأصْحابِهِ وقَدِيمِ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ (١). وَعن أَحْمَدَ ما يَدُلُّ فَلا تَرِثُه في قَوْلِ الشَّافِعِيِّ (١). وَعن أَحْمَدَ ما يَدُلُّ عليه، لَكِنَّ المَشْهورَ عَنْه: أَنَّها تَرِثُه ما لم تَتَزَوَّجْ (٢). قالَ الأَصْحَابُ: أَوْ تَرْتَدَّ. فإنِ الْتَيْهِ، لَكِنَّ المَشْهورَ عَنْه: أَنَّها تَرِثُه ما لم تَتَزَوَّجْ (١). قالَ الأَصْحَابُ: أَوْ تَرْتَدَّ. فإنِ الرَّدَة أَوْ تَرْوَجُ النَّانِي أَمْ لا، وسَواءٌ فارَقَها الزَّوْجُ الثَّانِي أَمْ لا،
 الزَّوْجُ الثَّانِي أَمْ لا.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٠٠)، روضة الطالبين (٦/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (١٨/ ٣٠٧).

وقالَ مَالِكٌ: لَا يَسْقُطُ إِرْثُها بالزَّواجِ، فَتَرِثُ ولوْ كانَتْ مَعَ الزَّوْجِ<sup>(۱)</sup>. واللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ.

وفي هَذا المِثالِ التُّهْمَةُ من الزَّوْجِ.

٢- أَنْ تَفْعَلَ الزَّوْجة في مَرَضِ مَوْتِها المَخُوفِ ما يَفْسَخُ نِكاحَها مِن زَوْجِها مُتَّهَمَةً بِقَصْدِ حِرْمَانِه، مِثْلُ: أَنْ يُعْقَدَ عليها لِطِفْلٍ صَغيرٍ، فَتُرْضِعَه رَضاعًا تَثْبُتُ به الأُمومَةُ، فإنَّ النِّكاحَ يَنْفَسِخُ، ويَرِثُ منْها لو ماتَتْ، وَلَا تَرِثُه.

وَالتُّهْمَةُ فِي هذا المِثالِ مِن الزَّوْجَةِ.

الفَرْعُ الثَّاني: القَرَابَةُ ثَلَاثَةُ أَصْنافٍ: أُصُولٌ، وَفُرُوعٌ، وَحَوَاشٍ.

فَالأُصُولُ: مَنْ لَهُمْ وِلادَةٌ على الشَّخْصِ، كالأُمِّ وَالأَبِ وَإِنْ عَلَوَا.

وَالوارِثُ مِنْهم:

١ - كُلُّ ذَكَرٍ ليْسَ بَيْنَه وبَيْنَ المَيِّتِ أُنْثَى، كالأَبِ وأبِيهِ وَإِنْ عَلَا بِمَحْضِ الذُّكورِ، فإنْ كانَ بَيْنَه وبَيْنَ المَيِّتِ أُنثى فهو مِن ذَوي الأرْحامِ، كأبِي الأُمِّ ونَحْوِه.

٢- كُلُّ أُنْثَى لَيْسَ بَيْنَها وبَيْنَ اللَيِّتِ ذَكَرٌ قَبْلَهُ أُنْثَى، كَالأُمِّ، وَأُمِّهَا، وَأُمِّ الأبِ،
 وأُمِّ الجَدِّ، وإنْ عَلَوْنَ بِمَحْضِ الإناثِ، فإنْ كانَ بَيْنَها وبَيْنَ اللَيِّتِ ذَكَرٌ قَبْلَه أُنْثَى فَهِي مِن ذَوِي الأَرْحامِ، كَأُمِّ أَبِي الأُمِّ؛ لِأنَّهَا مُدْليَةٌ بِمَن هو مِن ذَوِي الأَرْحامِ، فكانَتْ مِن ذَوِي الأَرْحامِ.
 مِن ذَوِي الأَرْحامِ.

واخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الجَدَّةِ الْمُدْلِيَةِ بِذَكَرٍ وارِثٍ فَوْقَ الأَبِ، كَأُمِّ الجَدِّ وَأَبيهِ وإنْ عَلَتْ، والصَّوابُ: أَنَّهَا وارِثَةٌ؛ لِأَنَّهَا مُدْليةٌ بِوارِثٍ كَأُمِّ الأَبِ، وهَذا مَذهَبُ

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير للدردير (٢/ ٥٢٧).

أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، واخْتيارُ شَيْخِ الإسْلامِ ابْنِ تَيْمِيةَ<sup>(۱)</sup> -رَحَمَهمُ اللهُ تعَالَى-، قالَ في (المُغْنِي): وَرُوِي عن ابنِ عَبَّاسٍ، قالَ ابْنُ سُراقَةَ: وَبِهذا قالَ عامَّةُ الصَّحابَةِ إلَّا شاذًا. انْتَهى (۲).

والفُروعُ: كُلُّ مَن لِلشَّخْصِ عَلَيْهِم وِلادَةٌ، كَالأَوْلادِ، وَأَوْلادِهِم وَإِن نَزَلوا.

والوَارِثُ مِنْهُمْ: كُلُّ مَنْ لَيْسَ بَيْنَه وَبَيْنَ المَيِّتِ أُنْثَى، كَالأَوْلَادِ، وَأَوْلَادِ الأَبْنَاءِ، فَأَمَّا مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَيِّتِ أُنْثَى -كأَوْلادِ البَناتِ- فَمِنْ ذَوِي الأَرْحام.

والحواشِي: فُرُوعُ الأُصُولِ، كَالإِخْوةِ، وَالأَعْمامِ، وَأَبْنائِهم وَإِن نَزَلوا.

#### والوارِثُ مِنْهم:

١ - الأُخَواتُ مُطْلقًا، فَأَمَّا غَيْرُهُنَّ مِن إِنَاثِ الحَواشِي فَمِن ذَوِي الأَرْحامِ،
 كالعَمَّةِ، والخالَةِ، وَبِنْتِ الأَخِ، وَبِنْتِ العَمِّ، وَنَحْوِهِنَّ.

٢- الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ دونَ فُروعِهِم.

٣- كُلُّ ذَكِرٍ أَمْل بِذَكَرٍ، كالإِخْوَةِ وَالأَعْهَامِ لِغَيْرِ أُمِّ، وَأَبْنائِهم، فأَمَّا المُنْلِي بأُنْثَى
 كالخالِ، وَالْعَمِّ لأُمُّ، وَابْنِ الأُخْتِ، ونَحَوْهم - فَمِن ذَوي الأَرْحام.

الفَرْعُ الثَّالِثُ: لَا يَرِثُ بِالوَلاءِ إِلَّا المُعْتِقُ وعَصَبَتُه الْمُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِم، كَابْنِ المُعْتِق، وأبيهِ، وَجَدِّه، وأخيهِ لِغَيْرِ أُمِّ، ونَحْوِهم، وذلك لأنَّ الولاءَ يُورَثُ بِهِ، وَلَا يُورَثُ، هذا قَوْلُ جَماهيرِ العُلماءِ.

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٩٢)، نهاية المحتاج (٥/ ١٦)، الفروع (٨/ ١٦) (٢) المغنى (٩/ ٥٦).

وقالَ شُرَيْحٌ: إِنَّ الوَلَاءَ يُورَثُ كَمَا يُورَثُ المَالُ، فَلا يَخْتَصُّ بِالعَصَبَةِ الْمَتَعَصِّبِينَ بِأَنْفُسِهم. وهو مَرْويٌّ عن الإمامِ أحمَدَ<sup>(۱)</sup>.

فلَوْ مَاتَ الْعَتَيْقُ عَن: ابْنِ مُعْتِقِه، وابْنَةِ مُعْتِقِه. فالمَالُ للابْنِ فقط على قول الجُمْهور؛ لأنَّه عَاصِبَةٌ بِغَيْرِها، وعلى قوْلِ شَيَءٌ؛ لأنَّها عَاصِبَةٌ بِغَيْرِها، وعلى قوْلِ شُرَيْحٍ: المَالُ بَيْنَهُمَا، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.

الفَرْعُ الرَّابِعُ: لَيْسَ للمِيرَاثِ سَبَبٌ غَيْرُ هـذه الأَسْبابِ الثَّلاثَةِ عَنْدَ جُمْهـورِ العُلماءِ، وزادَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابنُ تَيْمِيةَ عَنْدَ عَدَمِ الأَسْبابِ المَنْكورَةِ أَسْبابًا أُخَرَ، وَهِي: المُوالَاةُ، وَالمُعاقَدَةُ، وَالإِسْلامُ على يَدَيْهِ، والإِلْتقاطُ، وَكَوْنُهما مِن أَهْلِ الدِّيوانِ، وقالَ: هُو رِوايَةٌ عن الإِمَامِ أَحْمَدُ (٢). قالَ: وَيَرِثُ المَوْلَى مِن أَسْفَلَ -وَهُوَ العَتيقُ- عِنْدَ عَدَمِ الوَرَثَةِ، وَقالَهُ بَعْضُ العُلماءِ (٣). انْتَهَى.

وَفِي بَعْضِ ذلك أَحاديثُ في (السُّننِ)، مِنْها:

١ - عن ابنِ عبّاسِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُا، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ أَصْحابِهِ، وَكَانُوا يَتُوارَثُونَ بذلك حتَّى نَزَلَ قَوْلُه تَعالَى: ﴿وَأُولُوا ٱلأَرْحَامِ بَعَضْهُمْ آوَلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللّهِ ﴾ يَتُوارَثُونَ بذلك حتَّى نَزَلَ قَوْلُه تَعالَى: ﴿وَأُولُوا ٱلأَرْحَامِ بَعَضْهُمْ آوَلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللّهِ ﴾ [الأنفال:٧٥]، فَتُوارَثُوا بالنَّسَبِ. رواهُ أبو دَاوُدَ والدَّارَقُطْنيُّ (٤)، وفي إسْنادِه مَنْ فيه مَقالٌ.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١١/ ٣٩٥)، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (١٨/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٨/ ٤٨٥)، الاختيارات (ص: ٢٨٢)، الإنصاف (١٨/ ٨).

<sup>(</sup>٣) الاختيارات (ص: ٢٨٢)، الفروع (٨/٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم، رقم (٢٩٢٢)، والدارقطني (٥/ ١٥٦) برقم (٤١٢٧)، واللفظ له، ومعناه في صحيح البخاري في كتاب التفسير، باب ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَكَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾، رقم (٤٥٨٠).

٢- عنْ قَبيصَة، عنْ تَميمِ الدَّارِيِّ رَضَالِللَهُ عَنْهُ، قالَ: سَأَلْتُ رَسولَ اللهِ عَلَيْهِ: مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ منْ أَهْلِ الشِّرْكِ، يُسْلِمُ على يَدِ رَجُلٍ من المُسْلِمينَ؟ فقالَ: «هُو أَوْلَى السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ من المُسْلِمينَ؟ فقالَ: «هُو أَوْلَى السُّنَافِعِيُّ: لَيْسَ النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَكَاتِهِ» رَواهُ الخَمْسَةُ (١)، وَصَحَّحَهُ أَبو زُرْعَة (١)، وَقالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ بِمُتَّصِلِ.
 بِثابِتٍ (١). وَقالَ التَّرْمِذِيُّ: لَيْسَ بِمُتَّصِلِ.

٣- عَن واثِلَةَ بِنِ الأَسْقَعِ رَضَالِيَهُ عَنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «تَحُوزُ المُرْأَةُ ثَلَاثَةً مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» أَخْرِجَه الخَمْسَةُ إِلَّا أَحْمَد، مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» أَخْرِجَه الخَمْسَةُ إِلَّا أَحْمَد، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَسَنٌ غَرِيبٌ. وَصَحَّحهُ الحَاكِمُ (\*)، وفي إِسْنادِهِ عُمَرُ بِنُ رُؤْبَة التَّخلِيُّ، قالَ البُخارِيُّ: فيهِ نَظرٌ (٥). وقالَ أبو حاتِمٍ: صَالِحُ الحَديثِ. قيلَ: تَقُومُ بِه الحُجَّةُ؟ قال: لَا، وَلَكِن صالِحٌ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل، رقم (۲۹۱۸)، والترمذي في كتاب الفرائض، باب ميراث الرجل الذي يسلم على يدي الرجل، رقم (۲۱۱۲)، وأحمد وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب الرجل يسلم على يدي الرجل، رقم (۲۷۵۲)، وأحمد (٤/ ٢٠)، وقد أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٣٣) في كتاب الفرائض، باب ميراث موالي الموالاة، رقم (٦٣٧٨) [ط. الرسالة].

<sup>(</sup>٢) تاريخ أبي زرعة (ص:٢٨٧) فقرة رقم (١٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقى (١٠/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، رقم (٢٩٠٦)، والترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، رقم (٢١١٥)، وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب تحوز المرأة ثلاث مواريث، رقم (٢٧٤٢)، وأحمد (٤/٧٠١)، كما أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٣٦) في كتاب الفرائض، باب ميراث اللقيط، رقم (٦٣٨٧) [ط. الرسالة]، والحاكم (٣٤١/٤).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٦/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل (٦/ ١٠٨) ترجمة رقم (٥٧٠).

٤ - عن ابن عبّاس رَخَالِلَهُ عَنْهُا، أَنَّ رَجلًا ماتَ على عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَتُرُكُ وارِثًا إلَّا عَبْدًا هو أَعْتَقَهُ، فَأَعْطاهُ مِيرَاثَهُ. رَواهُ الخَمْسَةُ (١)، وفي إِسْنَاده عَوْسَجَةُ، قال النَّسائيُّ: ليسَ بِالمَشْهُورِ. وقالَ أبو زُرْعةَ: ثِقَةٌ (٢).

وَهذه الأَحاديثُ، وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنادِها مَا تَرَى، فَإِنَّ بَيْنَ هؤلاءِ وبَيْنَ المَيِّتِ مِن الصِّلَةِ الحَاصَّةِ مَا يَجْعَلُهُمْ أَوْلَى بِميراثِهِ مِن بَيْتِ المالِ الَّذي هُو لِعُمومِ المُسْلِمينَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، رقم (۲۹۰۵)، والترمذي في كتاب الفرائض، باب في ميراث المولى الأسفل، رقم (۲۱۰۱)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٣٢) في كتاب الفرائض، باب إذا مات العتيق وبقي المعتق، رقم (٦٣٧٦) [ط. الرسالة]، وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب من لا وارث له، رقم (٢٧٤١)، وأحمد (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٧/ ٢٤) ترجمة رقم (١٢٩).

## 

مَوانِعُ الإِرْثِ ثَلاثَةٌ: الرِّقُّ، وَالقَتْلُ، وَاخْتِلَافُ الدِّينِ.

فَالرِّقُّ: وَصْفٌ يَكُونُ بِهِ الإِنْسانُ مَمْلُوكًا يُباعُ، وَيُوهَبُ، وَيُورَثُ، وَيُتَصَرَّفُ فَ فِيهِ، وَلا يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفًا مُسْتَقِلًا.

وَعَرَّفَهُ بَعْضُهم بِأَنَّهُ: عَجْزٌ حُكْمِيٌّ يَقُومُ بِالشَّخْصِ؛ بِسبَبِ الكُفْرِ.

وَإِنَّمَا كَانَ الرِّقُ مَانِعًا مِن الإِرْثِ؛ لأَنَّ اللهَ أَضَافَ المِيراثَ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ بِاللَّامِ الدَّالَّةِ على التَّمليكِ، فَيكونُ مِلْكًا للوارِثِ، وَالرَّقيقُ لا يَمْلِكُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالُ، فَمَالُهُ لِلبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱)، فَإِلْهُ لِلبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱)، فَإِلْهُ لِلبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱)، فَإِذَا كَانَ لا يَمْلِكُ لَمُ يَسْتَحِقَ الإِرْثَ؛ لأَنَّه لو وُرِثَ لكَانَ لِسَيِّدِه، وهُو أَجْنَبِيٌّ مِن المَيِّتِ.

والقَتْلُ: إِزْهَاقُ الرُّوحِ مُباشَرَةً أَو تَسَبُّبًا.

وَالَّذِي يَمْنَعُ مِن الإِرْثِ مِن القَتْلِ: ما كانَ بِغَيْرِ حَقِّ، بِحيثُ يَأْثَمُ بِتَعَمَّدِهِ؛ لِحديثِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبيهِ، عن جَدِّهِ، أنَّ النَّبَيَّ ﷺ قالَ: «لَا يَرِثُ القَاتِلُ شَيْئًا» رَواهُ أَلنَّ فَي (الْمُوطَّإ) وَأَحْمَدُ وابْنُ ماجَه (٣)، أبو ذَاوُدَ (١)، وَعَن عُمَرَ نَحْوُه مَرْ فوعًا، رَواهُ مالِكُ في (الْمُوطَّإ) وَأَحْمَدُ وابْنُ ماجَه (٣)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممرٌ أو شرب في حائط، رقم (٢٣٧٩)، ومسلم في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، رقم (١٥٤٣/ ٨٠) من حديث ابن عمر رَضَاللَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، رقم (٤٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل، رقم (٢٥٣٦) [رواية يحيى]، وابن ماجه في كتاب الديات، باب القاتل لا يرث، رقم (٢٦٤٦)، وأحمد (١/ ٤٩).

و لأنَّه قَدْ يَقْتُلُ مُوَرِّثَه لِيَتَعَجَّلَ إِرْثَهُ منه، فَحُرِمَ مِن الإِرْثِ؛ سَدًّا للذَّريعَةِ.

ولا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ القَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً؛ تَعْميًا لِسَدِّ الذَّريعَةِ، وَلِثَلَّا يَدَّعِيَ العَامِدُ أَنَّه قَتَلَ خَطَأً.

وَقَالَ مَالِكُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: يَرِثُ القَاتُلُ خَطَأً مِن تِلَادِ مالِ المَقْتُولِ دُونَ الدِّيَةِ (۱). وَذَكرَهُ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي (إِعْلامِ المُوقِّعِينَ) صَفْحَة (٥٢١) ج٣ في فَتاوَى النَّبِيِّ وَذَكرَهُ ابْنُ القَيِّمِ وَحَمَهُ ٱللَّهُ فِي (إِعْلامِ المُوقِّعِينَ) صَفْحَة (٥٢١) ج٣ في فَتاوَى النَّبِيِّ فِي الزَّوْجَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهما صاحِبَه خَطَأً: أَنَّهُ يَرِثُ مِن مالِهِ، وَلَا يَرِثُ مِن دِيَتِهِ. ذَكَرَهُ ابنُ ماجَه (١)، قال ابْنُ القَيِّم: وَبِهِ نَأْخُذُ. انْتَهى.

قُلْتُ: وَعَلَى هذا القَوْلِ فالظَّاهِرُ أَنَّه لا بُدَّ مِن قَرِينَةٍ ظَاهِرَةٍ تَدُلُّ على أَنَّ القَتْلَ ليْسَ بِعَمْدٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

فأمَّا القَتْلُ الَّذي لَوْ تَعَمَّدَهُ لَم يَكُنْ آثِهَا -كَقَتْلِ الصَّائلِ- فَلا يَمْنَعُ الإرْثَ، وكَذلكَ القَتْلُ الْحَاصِلُ بِتَأْديبِ أو دَواءٍ أو نَحْوِه، فإنَّه لا يَمْنَع الإرْثَ إذَا كَانَ مَأْذُونًا فيهِ، ولمْ يَحْصُلْ تَعَدِّ وَلا تَفْريطُ.

وَاخْتِلافُ الدِّينِ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهما عَلَى مِلَّةٍ، والثَّاني على مِلَّةٍ أُخْرى، مِثْل: أن يَكُونَ أَحَدُهما عَلَى مِلَّةٍ، والثَّاني على مِلَّةٍ أُخْرى، مِثْل: أن يَكُونَ أَحَدُهما مُسْلِمًا، وَالثَّاني كَافِرًا، أو أَحَدُهما يَهوديًّا، والآخَرُ نَصْرانيًّا، أو لا دِينَ لَهُ، وَنَحْو ذلك، فَلا توارُثَ بَيْنهما؛ لانْقِطَاعِ الصِّلة بَيْنهما شَرْعًا، وَلِذَلك قالَ اللهُ تَعالَى لِنُوحٍ عَنِ ابْنِه الكافِرِ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ مَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ ﴾ [هود:٤٦]، وَلِجَديثِ أَسْامَة بْنِ زَيْدٍ رَضَيَّلِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِيَةً قَالَ: ﴿ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمُ المَافِرَ،

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير للدردير (٤/٧١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل، رقم (٢٧٣٦) من حديث عبد الله بن عمرو رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُما.

رَواهُ الجَمَاعَةُ<sup>(۱)</sup>، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضَالِلهُعَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَ**تَوَارَثُ** أَهْلُ مِلْتَيْنِ شَتَّى» رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو داوُدَ وابنُ ماجَه<sup>(۲)</sup>.

#### واسْتَثْنَى الأَصْحابُ رَحِمَهُ مُاللَّهُ مِن ذَلِكَ مَسْأَلتَيْنِ:

إِحْدَاهُما: الإِرْثُ بالوَلاءِ، فَلا يَمْنَعُه اخْتلافُ الدِّينِ، بَلْ يَرِثُ المَوْلَى مِمَّنْ له عَلَيْهِ وَلَاءٌ، وَإِنْ كَانَ مُخَالفًا له في دينِهِ.

الثَّانيَةُ: إذا أَسْلَمَ الكافِرُ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ، فَيَرِثُ مِن قَريبِهِ الْمُسْلِمِ؛ تَرْغيبًا لَه في الإسْلام.

#### كَما اسْتَثْنَى شَيْخُ الإسلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ثَلاثَ مَسائلَ:

إِحْدَاهَا: الإخْتِلافُ بِالإِسْلامِ الصَّحيحِ والنِّفاقِ، قالَ: فَالنِّفاقُ لا يَمْنَعُ التَّوارُثَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ والمُّنافِقِ؛ لِلحُكْمِ بإسْلامِهِ ظاهِرًا (٢).

الثَّانِيَةُ: المُسْلِمُ يَرِثُ من قَريبِهِ الذِّمِّيِّ، وَلا عَكْس (١).

الثَّالِثَةُ: المُرْتَدُّ إذا ماتَ أَوْ قُتِلَ على رِدَّتِهِ وَرِثَهُ قَريبُهُ المُسْلِمُ (٥٠).

وَالصَّوابُ: أَنَّه لا يُسْتَثْنَى من ذلك شَيْءٌ؛ لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ على مَنْعِ التَّوارُثِ مع اخْتِلافِ الدِّينِ، ولا دَلِيلَ صَحِيحٌ على التَّخصيصِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، رقم (٦٧٦٤)، ومسلم في كتاب الفرائض، رقم (٦٧٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟ رقم (٢٩١١)، وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، رقم (٢٧٣١)، وأحمد (٢/ ١٧٨). (٣) مجموع الفتاوى (٧/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) أحكام أهل الذمة (٢/ ٨٧٢)، الفروع (٨/ ٦٣)، الاختيارات (ص:٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) الفروع (٨/ ٦٥)، الاختيارات (ص: ٢٨٣).

لَكِنَّ الْمُنافِقَ إِذَا لَم يُظْهِرْ نِفَاقَهُ فَإِنَّنَا نَحْكُمُ بِظَاهِرِ حَالِهِ، وَهُو الْإِسْلامُ، فَيَرِثُ مِن قَريبِهِ الْمُسْلِمِ، وبالعَكْسِ، أمَّا إِذَا كَانَ مَعْلُومَ النِّفَاقِ فَالصَّوابُ: أَنْ لا تَوَارُثَ بَيْنَه وَبَيْنَ قَريبِهِ الْمُسْلِمِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.



#### محرص \_\_\_\_\_ فُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِمَوانِعِ الإِرْثِ \_\_\_\_\_

الفَرْعُ الأَوَّلُ: تَنْقَسِمُ مَوانِعُ الإِرْثِ إلى قِسْمَيْنِ:

أَحَدُهما: مَا يَمْنَعُ مِن الجَانِيَثِ.

وَالثَّانِي: مَا يَمْنَعُ مِن جانِبٍ وَاحِدٍ.

فَالَّذي يَمْنَع من الجانِبَيْنِ: اخْتِلافُ الدِّينِ، وَالرِّقُّ. فلا يَرِثُ المُخالِفُ في الدِّينِ لِمَنْ خالَفَه، ولا يَرِثُه مَنْ خَالَفَه، وَلا يَرِثُ الرَّقيقُ، ولا يُورَثُ.

وَالَّذِي يَمْنَع من جانِبٍ واحِدٍ: القَتْلُ. فالقاتِلُ لا يَرِثُ مِن المَقْتولِ، وَالمَقْتُولُ يَرِثُ مِن المَقْتولِ، وَالمَقْتُولُ يَرِثُ مِن القاتِلِ إذا ماتَ القاتِلُ قَبْلُه، وَيُتَصَوَّرُ ذلك: بأنْ يَجْرَحَ مُوَرِّثَهُ جَرْحًا مُمِيتًا، ثُمَّ يَموتَ الجارِحُ قَبْلَه.

الفَرْعُ الثَّانِي: الرِّقُ إِن كَانَ كَاملًا مَنَعَ مِن الإِرْثِ كُلِّهِ، وإِنْ كَانَ بَعْضُ الشَّخْصِ رَقيقًا وبَعْضُه حُرَّا –وَيُسَمَّى: الْمُبَعَّضَ – تَبَعَّضَ الحُكْمُ، فَيَرِثُ وَيُورَثُ بِقَدْرِ حُرِّيَتِهِ؛ لأَنَّ الحُكْمَ يَدُورُ مَع عِلَّتِهِ، قَالَ الإمامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إذا كَانَ العَبْدُ نِصْفُهُ حُرُّ، وَنِصْفُه عَبْدٌ، وَرِثَ بِقَدْرِ الحُرِّيَةِ، كذلك رُويَ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ (۱). انْتَهى.

لكِن ما كَسَبَه أو وَرِثَه بِجُزْئِهِ الحُرِّ فَلَيْس لمالِكِ بَاقِيهِ مِنْه شَيْءٌ، وإنَّما يَكُونُ لِوَرَثَةِ الْمُبَعَّضِ، كما صَرَّحَ به الأَصْحابُ رَحِمَهُماًللَّهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب في دية المكاتب، رقم (٤٥٨٢)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، رقم (١٢٥٩)، والنسائي في كتاب القسامة، باب دية المكاتب، (٤٨١٥) من حديث ابن عباس رَحَوَاللَهُ عَنْهُا.

الفَرْعُ الثَّالِثُ: المُرْتَدُّ لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ، فإنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَبْلَ أَنْ يَعودَ إلى الإِسْلام كانَ مالُهُ فَيْئًا، يُصْرَفُ في مَصالِح المُسْلمينَ.

وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَنَّ مَالَه يَكُونُ لِورثَتِهِ الْمُسْلَمِينَ. وَقَالَ: إِنَّه رِوايَةٌ عنْ أَحْمَدَ، وإِنَّه المَعْروفُ عنِ الصَّحَابَةِ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمُ (١١).



<sup>(</sup>١) الاختيارات (ص:٢٨٣).

## اَقْسَامُ الإِرْثِ

الإِرْثُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: إِرْثٌ بِفَرْضٍ، وَإِرْثٌ بِتَعْصِيبٍ. فَالإِرْثُ بِالفَرْضِ: أَنْ يَكُونَ لِلوارِثِ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ، كَالنِّصْفِ وَالرُّبُعِ. وَالإِرْثُ بِالتَّعْصِيب: أَنْ يَكُونَ للوَارِثِ نَصِيبٌ غَيْرُ مُقَدَّرٍ.

وَالفُروضُ الوارِدَةُ فِي القُرآنِ سِتَةٌ: نِصْفٌ، وَرُبُعٌ، وَثُمُنٌ، وَثُلُثانِ، وَثُلُثٌ، وَثُلُثُ، وَثُلُثُ، وَثُلُثُ، وَثُلُثُ، وَشُدُسٌ، وَأَمَّا ثُلُثُ الباقِي فَثابِتٌ بِالاجْتهادِ فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، وفِي بَعْضِ مَسائلِ الجَدِّ وَمَنْ يَرِثُ مَعَه من الإخْوَةِ، على ما يَأْتِي إِنْ شاءَ اللهُ.

واعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ العِلْمِ في الكَلامِ على الفُروضِ وَمُسْتَجِقِّيها طَريقَتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: الكَلامُ في كُلِّ فَرْضٍ على حِدَةٍ، فَيَذْكُرُ النِّصْفَ ومَنْ يَرِثُ بِهِ، وَالرُّبُعَ وَمَنْ يَرِثُ به، وَهَكَذَا.

الثَّانِيَةُ: الكَلامُ على مُسْتَحِقِّي الفُروضِ، وَبَيَانِ أَحْوالهِمْ، كُلُّ عَلى حِدَةٍ، فَيَذْكُرُ الزَّوْجُ بِأَنَّهُ تَارَةً يَرِثُ النَّلُثَ، وَلَذْكُرُ الأُمَّ بِأَنَّهَ تَارَةً يَرِثُ النَّلُثَ، وَتَارَةً يَرِثُ النَّلُثَ، وَتَارَةً تَرِثُ النَّلُسَ، وتارَةً تَرِثُ النَّلُثَ، وَيَذْكُرُ الأُمَّ بِأَنَّهَ النَّدُسَ، وتارَةً تَرِثُ ثُلُثَ البَاقِي، وَيُبَيِّنُ شُرُوطَ كُلِّ حالٍ.

وقدْ سَلَكْتُ في هذه الرِّسالَةِ هذه الطَريقَةَ؛ لأنَّهَا طَريقَةُ القُرْآنِ، وَأَقْرَبُ إلى الفَهْم، وأَبْعَدُ عن التَّشَتُّتِ، واللهُ المُوفِّقُ.



#### \_\_\_\_\_ أَصْحَابُ الفُروضِ أَصْحَابُ الفُروضِ \_\_\_\_\_

نَبْدَأُ بأصْحابِ الفُرُوضِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُل ذَكَرِ»(١).

فَأَصْحابُ الفُروضِ عَشَرَةٌ: الزَّوْجُ، وَالزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ، وَالأُمُّ، وَالأَبُ، وَالجَدُّ، وَالجَدُّ، وَالجَدَّةُ فَأَكْثَرُ، وَالبَنَاتُ، وَبَنَاتُ الإِبْنِ، وَالْأَخَوَاتُ لِغَيْرِ أُمِّ، وَأَوْلَادُ الأُمِّ.

#### مِيرَاثُ الزُّوجِ:

يَرِثُ الزَّوْجُ مِن زَوْجَتِهِ: النِّصْفَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فَرْعٌ وارِثٌ.

والفَرْعُ الوارِثُ: هُمُ الأَوْلَادُ، وَأَوْلَادُ الأَبْنَاءِ وَإِنْ نَزَلُوا. فأمَّا أَوْلادُ البَناتِ فَهُم فُروعٌ غَيْرُ وَارِثِينَ، فَلا يَحْجُبونَ مَنْ يَحْجُبُهُ الفَرْعُ الوارِثُ.

ويَرِثُ: الرُّبُعَ إِنْ كَانَ لِزَوْجَتِه فَرْعٌ وَارِثٌ، سُواءٌ كَانَ مِنْه أَمْ مِنْ غَيْرِه؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَلَكُ مُ نِصْفُ مَا تَكِكَ أَذُوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ ﴾ وَلَكُ مُ وَلَكُمْ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدُّ فَلَكُمُ مُ الرَّبُعُ مِمَّا تَكِكَ أَذُوجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ ﴾ والنساء: ١٢]، وَلَفْظُ الوَلَدِ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى مِن الأَوْلَادِ وَأَوْلادِ البَنِينَ وَإِنْ نَزَلوا.

فَلَوْ هَلَكَت امْرأَةٌ عَن: زَوْجٍ، وأَبٍ. فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ؛ لِعَدَمِ الفَرْعِ الوارِثِ، والبَاقِي للأَب.

وَلَوْ هَلَكَت عَنْ: زَوْجٍ، وَابْنٍ. فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ؛ لِوُجُودِ الفَرْعِ الوارِثِ، والباقِي لِلابْن.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٦).

#### مِيرَاثُ الزُّوْجَةِ:

تَرِثُ الزَّوجةُ من زَوْجها: الرُّبُعَ إنْ لم يَكُنْ له فَرْعٌ وارِثٌ.

وتَرِثُ: الثُّمُنَ إِنْ كَانَ لَهُ فَرْعٌ وَارِثٌ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا.

وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ واحِدَةً أَو أَكْثَرَ، فلا يَزيدُ الفَرْضُ بِزيادَتِهنَّ؛ لِقَوْلِه تَعالَى: ﴿وَلَهُ كَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَالِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ الثَّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ﴾ [النساء:١٢].

فَلَوْ هَلَكَ امْرِؤٌ عَنْ: زَوْجَةٍ، وَأَبِ. فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ؛ لِعَدَمِ الفَرْعِ الوارِثِ، وَالباقِي لِلأَبِ.

وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: زَوْجَةٍ، وابْنٍ. فَللزَّوْجَةِ الثُّمُنُ؛ لِوجودِ الفَرْعِ الوارِثِ، وَالباقِي لِلابْنِ.

#### مِيرَاثُ الأُمِّ:

مِيرَاثُ الأُمِّ: إمَّا الثُّلُثُ، وإمَّا السُّدُسُ، وإمَّا ثُلُثُ الباقِي.

فَتَرِثُ: الثُّلُثَ بِثلاثَةِ شُروطٍ:

أَحَدُهَا: أَلَّا يَكُونَ لِلمَيِّتِ فَرْعٌ وارِثٌ.

الثَّاني: ألَّا يَكُونَ لَه عَدَدٌ من الإِخْوَةِ أُوِ الأَخُواتِ أُو مِنْهُما.

الثَّالِثُ: ألَّا تَكُونَ المَّسْأَلَةُ إحْدى العُمَرِيَّتَيْنِ.

وَتَرِثُ: السُّدُسَ إِنْ كَانَ لِلمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ، أَوْ كَانَ له عَدَدٌ مِن الإِخْوَةِ أَو الأَخُواتِ أو مِنْهُما؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَلِأَبُونَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ

لَهُ، وَلَدَّ ۚ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾ [النساء:١١].

وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ ذُكُورًا، أَوْ إِناثًا، أَوْ خُتَلِفِين: أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبِ أُو لِأُمِّ، ولا بَيْنَ أَنْ يَكُونُوا وَارِثِينَ أَو مَحْجُوبِينَ بِالأَبِ، كَما هو ظاهِرُ الآيةِ الكريمةِ؛ لأنَّ الله فَرَضَ للأُمِّ الثَّلُثَ مع الأَبِ، ثُمَّ قالَ: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾ ، فأتنى بِالفَاءِ الدَّالَةِ على ارْتِباطِ الجُمْلَةِ الثَّانيةِ بِالأُولَى وبِنَائِهَا عَلَيْهَا، وَالإِخْوَةُ فَلْأَمِّهِ اللهُ عَلَيْهَا، وَالإِخْوَةُ لاَيْرَثُونَ مَعَ الأَبِ، وَمَع ذلك جَعَلَ للأُمِّ السُّدُسَ في هذه الحالِ، وَهَذَا هو قُولُ جُمْهُورِ العُللاءِ.

واخْتارَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّهم لا يَحْجُبُونَ الأُمَّ إلى السُّدُسِ إذا كانوا مَحْجُوبِينَ بالأَبِ<sup>(۱)</sup>، وَهُوَ خِلافُ ظاهِرِ الآيةِ الكَريمَةِ.

فَعَلَى قَوْلِهِ، لَوْ هَلَكَ امْرُؤٌ عَن: أَبَوَيْنِ، وَأَخَوَيْنِ. كَانَ لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَالبَاقِي لِلأَبِ، وَعَلَى قَوْلِ الجُمْهُورِ: لِلأُمِّ السُّدُسُ فَقَطْ، وَالبَاقِي لِلأَبِ.

وَانْظُرْ: لَوْ هَلَكَ عَنْ: أُمِّ، وَأَخٍ شَقِيقٍ، وَأَخِ لِأَبٍ. فَهَل يَكُونُ لِلأُمِّ الثَّلُثُ على قَوْلِ الشَّيْخِ؛ لأَنَّه لَيْسَ مَعَنَا وارِثٌ من الإِخْوةِ إلَّا وَاحِدٌ؟ الظَّاهِرُ: نَعَمْ، لها الثَّلُثُ قِياسًا على مَا إذا حُجِبَ الإِخْوَةُ بِالأَبِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَتَرِثُ: ثُلُثَ البَاقِي في العُمَرِيَّتَيْنِ، وَهُمَا:

أ- زَوْجٌ، وَأُمُّّ، وَأَبُّ.

ب- زَوْجَةٌ، وَأُمُّ، وَأَبُّ.

<sup>(</sup>١) الاختيارات (ص: ٢٨٤).

فَالمَسْأَلَةُ الأُولَى مِنْ سِتَّةٍ: للزَّوْجِ النِّصْفُ (ثَلَاثَةٌ)، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ البَاقِي (وَاحِدٌ)، وَالبَاقِي (اثْنَانِ) لِلأَبِ.

وَالمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ (وَاحِدٌ)، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ البَاقِي (وَاحِدٌ)، وَاللَّمُ ثُلُثُ البَاقِي (وَاحِدٌ)، وَالبَاقِي (اثْنَانِ) للأَب.

وَإِنَّمَا سُمِّيَتَا بِالعُمَرِيَّتَيْنِ؛ لأَنَّ أَوَّلَ مَن قَضَى بهما عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضَالِلَهُعَنهُ، وَوَافَقَهُ على ذلك جُمْهورُ الصَّحابَةِ وَالأَئِمَّةُ.

وَقَدْ دَلَّ القُرآنُ على ذَلكَ بِطريقِ الإشارَةِ؛ حَيْثُ جَعَلَ اللهُ لِلأُمِّ ثُلُثَ المالِ إذا انْفَرَدَتْ معَه بِبَعْضِ المالِ أَنْ يَكُونَ لها ثُفُرَدَتْ به مَعَ الأَبِ، فَكذلك يَنْبغِي إذا انْفَرَدَتْ معَه بِبَعْضِ المالِ أَنْ يَكُونَ لها ثُلُثُ مَا انْفَرَدَا بِهِ ممَّا بَقِيَ بعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ.

وَهذا أَيضًا قياسُ قاعِدَةِ الفَرائضِ؛ فإنَّ كلَّ ذَكَرٍ وأُنْثَى مِن جِنْسٍ إذا كانَا في دَرَجَةٍ واحِدَةٍ كانَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيْنِ أَوْ عَلَى السَّواءِ، ولوْ أَعْطَيْنا الأُمَّ الثُّلُثَ كرَجَةٍ واحِدَةٍ كانَ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيْنِ أَوْ عَلَى السَّواءِ، ولوْ أَعْطَيْنا الأُمَّ الثُّلُثَ كامِلًا فِي العُمرِيَّتَيْنِ كامِلًا فِي العُمرِيَّتَيْنِ لاخْتَا أَقْرَبُ منه، فلا يُزَاحِمُها في كامِلِ حَقِّها.

## أَمْثِلَةُ أَحْوَالِ الأُمِّ:

- ١ هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: أُمِّ، وَأَبِ. لِلأُمِّ الثُّلُثُ؛ لِتِهامِ الشُّروطِ، وَالباقِي لِلأَبِ.
- ٢- هَلَكَ هَالِكٌ عن: أُمِّ، وَابْنٍ. لِلأُمِّ السُّدُسُ؛ لِوُجودِ الفَرْعِ الوارِثِ، والباقِي
- ٣- هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: أُمِّ، وَأَخَوَيْنِ لِأَبِ. لِلأُمِّ السُّدُسُ؛ لِوُجُودِ عَدَدٍ من الإِخْوَةِ، والباقِي للأَخَوَيْنِ.

٤ - هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: أُمِّ، وَأَخَوَيْنِ، وأَبٍ. لِلأُمِّ السُّدُسُ؛ لِوجودِ عَدَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ، وَالباقِي للْأَبِ.

## مِيراثُ الأبِ:

يَرِثُ الأَبُ: إمَّا بالفَرْضِ، وإمَّا بالتَّعصيبِ، وإمَّا بالفَرْضِ والتَّعْصيبِ.

فَيَرِثُ بِالفَرْضِ فَقَطْ إِذَا كَانَ لَلْمَيِّتِ ذَكَرٌ وَارِثٌ مِنَ الفُرُوعِ، وَفَرْضُه: السُّدُسُ؛ لَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ، وَلَدُ ﴾ [النساء:١١]، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيُهِ: ﴿ أَلِحُقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكُو ﴾ [انساء:١١]، فإذا وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿ أَلِحُقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا بَقِيَ فَهُو لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكُو إِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَى مَاءَ اللهُ.

وَيَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ فَقَط إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُنْ لِلمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَذُ وَلَانُهُ وَلَا مُ يَفْرِضْ لِلاَّبِ، وَلَا يُعْرِضْ لِلاَّبِ، وَلَا يَعْرِضُ لِلاَّبِ، وَلَا مَعْ يَفْرِضْ لِلاَّبِ، وَلَا مَعْ لَلاَّ مِن اللَّهُ مَا يَفْرِضُ لِلاَّبِ، وَلَا مَا يَعْرِثُ فِي هذهِ الحالِ بالتَّعْصِيبِ فَقَط.

وَيَرِثُ بِالفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ إِذَا كَانَ لِلمَيِّتِ فَرْعٌ وارِثٌ مِن الإِنَاثِ فَقَط؛ لِهَا سَبَقَ من الآيةِ والحَدِيثِ، وَالأَبُ هُنا أَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، فَيكونُ البَاقِي لَهُ بِالتَّعْصيبِ.

## أَمْثِلَةُ أَحُوالِ الأَبِ:

١ - هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: أَبٍ، وَابْنٍ. لِلأَبِ السُّدُسُ فَرْضًا؛ لِوجودِ ذَكَرٍ وَارِثٍ مِن الفُروعِ، وَالباقِي لِلاِبْنِ، وَمِيراثُ الأَبِ هُنا بِالفَرْضِ فَقَطْ.

٢- هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: أُمِّ، وَأَبٍ. لِلأُمِّ الثُّلُثُ؛ لِوجودِ شُروطِهِ، وَالباقِي للأَبِ؛

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٦).

لِعَدَمِ الفَرْعِ الوارِثِ، وَمِيرَاثُه هُنا بالتَّعْصيبِ فَقَطْ.

٣- هَلك هالِكٌ عنْ: بِنْتٍ، وَأَبٍ. لِلبِنْتِ النَّصْفُ، وَلِلاَّبِ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالبَاقِي تَعْصيبًا؛ لِوُجُودِ أُنْثَى وارِثَةٍ مِن الفُروعِ، وَمِيراثُ الأَبِ هُنا بِالفَرْضِ وَالتَّعْصيب.

## مِيرَاثُ الجَدِّ:

الجَدُّ الوَارِثُ: هُو مَنْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المِّيِّتِ أُنْثَى، كَأَبِي الأَبِ.

وَمِيراثُهُ كَمِيراثِ الأَبِ على ما سَبَقَ تَفْصِيلُهُ إلَّا في مَسْأَلَتَيْنِ:

إِحْدَاهُما: العُمَرِيَّتانِ، فإنَّ لِلأُمِّ فيهما مَعَ الجَدِّ ثُلُثَ جَميعِ المالِ، ومَعَ الأَبِ ثُلُث الباقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ، كما سَبَقَ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا كَانَ لِلمَيِّتِ إِخْوَةٌ أَشِقَاءُ أَوْ لِأَبِ، فَإِنَّهُم يَسْقُطُونَ بِالأَبِ، وَكَهَا يَسْقُطُ سُقُوطِهِم بِالجَدِّ خِلَافٌ، وَالرَّاجِعُ: أَنَّهُم يَسْقُطُونَ بِهِ كَهَا يَسْقَطُونَ بِالأَبِ، وَكَهَا يَسْقُطُ الْإِخْوَةُ مِن الأُمِّ، وهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَأَبِي مُوسَى وابْنِ عَبَّاسٍ وأَرْبَعَةَ عَشَرَ الإِخْوَةُ مِن الأُمِّ، وهُو قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَأَبِي مُوسَى وابْنِ عَبَّاسٍ وأَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمُ (١)، قالَ البُخارِيُّ: لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ، وَأَصْحَابَة رَضَالِيَهُ مُتَوافِرُونَ. انْتَهَى (١)، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةً، وَإِحْدى وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُتَوافِرُونَ. انْتَهَى (١)، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةً، وَإِحْدى الرِّوايَتَيْنِ عِنْ أَحْدَدَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةً، وَإِحْدى الرِّوايَتَيْنِ عِنْ أَحْدَدًا مَذْهَبُ أَبِي مَنْهُم شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، الرِّوايَتَيْنِ عِنْ أَحْدَدًا مَذْهَبُ أَبِي مِنْ أَصْحَابِنا جَمَاعَةٌ، مِنْهِم شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةً،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة، رقم (٦٧٣٨) عن أبي بكر رَضِّاً لللهُ عَنْهُ.

وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٤) وابن أبي شيبة (١١/ ٢٨٩) عن ابن عباس رَضَاًلِيَّكُعَنْهُا. وذكره صاحب المغني (٩/ ٦٦) عن أبي موسى رَضَالِيَّكُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري في «صحيحه» في كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٩٣)، الإنصاف (١٨/١٨).

وابْنُ القَيِّمِ، وصاحِبُ (الفائِقِ)، قَالَ في (الفُروعِ): وَهُو أَظْهَرُ. وَصَوَّبَهُ في (الإِنْصافِ)<sup>(۱)</sup>، وَاخْتارَهُ شَيْخُنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ، وَشَيْخُنا عَبْدُ العَزيزِ بْنُ بازٍ، وَذَكَرَ ابنُ القَيِّمِ لِتَرْجِيحِهِ عِشْرِينَ وَجْهًا، فَلْتُراجَعْ مِنْ صَفْحَةِ (٧١) إلى صَفْحَةِ (٨١) من الجُزْءِ الثَّاني مِن (إِعْلَامِ المُوقِّعِينَ) المَطْبوعِ مَعَ (حَادِي الأَرْوَاحِ).

وَعَلَى هذا القَوْلِ الرَّاجِحِ، لا يَرِثُ الإِخْوَةُ مَعَهُ شيئًا بِكُلِّ حَالٍ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الأَبِ إِلَّا فِي العُمَرِيَّتَيْنِ.

وَأَمَّا عَلَى القَوْلِ المَرْجُوحِ -وَهُوَ المَشْهُورُ مِنَ المَذْهَبِ(٢) - فإنَّ الجَدَّ يُسْقِطُ الإِخْوَةَ الأَشِقَاءَ أَوْ لِأَبِ، وَلَهُ مَعَهُمْ حَالَانِ:

إِحْدَاهُمَا: أَلَّا يَكُونَ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ، فَمِيرَاثُهُ في هَذِهِ الحَالِ: الأَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ المَالِ، أَوْ مُقَاسَمَةِ الإخْوَةِ.

وَالضَّابِطُ فِي هَذِهِ الحالِ: أَنَّهُ متى كانَ الإخْوَةُ أَكْثَرَ مِنْ مِثْلَيْهِ فَالأَكْثَرُ لَهُ: ثُلُثُ المَالِ. وَمَتَى كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَى لهُ الأَمْرانِ.

فَلَوْ هَلَكَ عَنْ: جَدِّ، وَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ. فَالأَكْثَرُ لِلجَدِّ ثُلُثُ المالِ، فَيَأْخُذُهُ، وَالبَاقِي لِلإِخْوَةِ.

وَلَوْ هَلَكَ هالِكٌ عنْ: جَدِّ، وَأَخٍ. فَالأَكْثَرُ للجَدِّ الْمُقاسَمَةُ، فَيَكُونُ المالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

وَلَوْ هلَكَ عن: جَدِّ، وَأَخَوَيْنِ. لَاسْتَوى لهُ الأَمْرانِ (الثَّلُثُ، وَالمُقاسَمَةُ)، فَوَرِّثُه بها شِئْتَ مِنْهُها.

<sup>(</sup>١) الفروع (٨/ ١٨)، الإنصاف (١٨/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١٨/ ١٦)، منتهى الإرادات مع شرح البهوي (٤/ ٥٣٧).

الحالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مَعَهُم صاحِبُ فَرْضٍ، فَيَأْخُذُ صاحِبُ الفَرْضِ فَرْضَه، ثُمَّ يَكُونُ مِيرَاثُ الجَدِّ: الأَكْثَرَ مِنَ الْمُقاسَمَةِ، أَوْ ثُلُثِ البَاقِي بَعْدَ الفَرْضِ، أو سُدُسِ جُمِيعِ المَالِ. فإنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا السُّدُسُ أَخَذَهُ الجَدُّ، وَسَقَطَ الإِخْوَةُ إلَّا في (الأَكْدَرِيَّةِ)، وَتَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ (المَّكْدَرِيَّةِ)، وتأْتِي إِنْ شَاءَ الله (المَّكْدَرِيَّةِ)،

## وَإِلَيْكَ ضَوَابِطَ هَذِهِ الْحَالِ:

الضَّابِطُ الأَوَّلُ: إِذَا لَم تَسْتَوْعِبِ الفُروضُ النِّصْفَ، فَلا حَظَّ لِلجَدِّ فِي سُدُسِ اللَّالِ، لَكِنْ إِنْ كَانَ الإِخْوَةُ أَكْثَرَ مِن مِثْلَيْهِ فَالأَكْثَرُ لَه: ثُلُثُ البَاقِي. وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ فَالأَكْثَرُ لَه: النَّقاسَمَةُ. وإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوى لَهُ الأَمْرانِ.

فلَوْ هَلَك هالِكٌ عن: زَوْجَةٍ، وَجَدِّ، وَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ. فَللزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلا حَظَّ للجَدِّ في سُدُسِ المالِ، وَهنا الإِخْوَةُ أَكْثَرُ مِن مِثْلَيْهِ، فَالأَكْثَرُ لَه: ثُلُثُ الباقِي. فَيَأْخُذُه، والباقِي بَيْنَ الإِخْوَةِ.

وَلَوْ هَلَكَ هالِكُ عن: أُمِّ، وَجَدِّ، وَأُخْتِ. لَكَانَ لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلاَ حَظَّ لِلجَدِّ فِي سُدُسِ المَالِ، وَالإِخْوَةُ هُنَا أَقَلَّ مِنْ مِثْلَيْهِ، فَالأَكْثَرُ لَه: المُقاسَمَةُ. فَيَكُونُ الباقِي بَعْدَ فَرْضِ الأُمِّ بَيْنَ الجَدِّ وَالأُخْتِ، لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْثَيَيْنِ.

وَلَوْ هَلَكَ هَالِكٌ عن: زَوْجَةٍ، وَجَدِّ، وَأَخَوَيْنِ. لَكَانَ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلا حَظَّ لِلجَدِّ فِي السُّدُسِ، والإِخْوَةُ هنا مِثْلَاه، فَيَسْتَوي له المُقَاسَمَةُ وَثُلُثُ الباقِي.

الضَّابِطُ الثَّانِي: إِذَا اسْتَوْعَبَتِ الفُرُوضُ النِّصْفَ فَقَطْ اسْتَوَى لِلجَدِّ ثُلُثُ البَاقِي وَسُدُسُ جَمِيعِ المَالِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لَكِنْ إِنْ كَانَ الإِخْوَةُ أَكْثَرَ مِنْ مِثْلَيْهِ فَهُمَا أَكْثَرُ لَه

<sup>(</sup>١) انظر (ص:٤٣).

مِنَ الْمُقاسَمَةِ، وَإِنْ كَانُوا أَقَلَ فَالْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ، وإنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَتْ له الأُمُورُ الثَّلاثَةُ.

فَلَوْ هَلَكَ هَالِكٌ عن: بِنْتٍ، وَجَدِّ، وَثَلاثَةِ إِخْوَةٍ. فَلِلبِنْتِ النِّصْفُ، وَيَسْتَوي لِلجَدِّ ثُلُثُ الباقِي وَسُدُسُ المَالِ، وَهُمَا أَكْثَرُ له مِن المُقاسَمَةِ؛ لأنَّ الإِخْوَةَ أكْثَرُ من مِثْلَيْهِ، فَيَأْخُذ السُّدُسَ، وإنْ شِئْتَ فقُل: ثُلُثَ الباقِي. وَالبَاقِي بَيْنَ الإِخْوَةِ.

وَلَوْ هَلَك هالِكُ عنْ: زَوْجٍ، وَجَدِّ، وَأُخْتٍ. لَكَانَ للزَّوْجِ النَّصْفُ، ويَسْتَوي لَلجَدِّ ثُلُثُ الباقِي وَسُدُسُ جميعِ المالِ، لكِنَّ الإِخْوَةَ هنا أَقَلُّ مِن مِثْلَيْهِ، فالأَكْثَرُ للجَدِّ ثُلُثُ الباقي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ بَيْنَه وبَيْنَ الأُخْتِ، للذَّكرِ مثْلُ حَظِّ الأَنْثَيَيْنِ.

وَلَوْ هلَكَ هالِكُ عنْ: زَوْجٍ، وَجَدِّ، وأَخَوَيْنِ. فلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَيَسْتَوي هنا للجَدِّ الْمُقاسَمَةُ وَثُلُثُ الباقي وَسُدُسُ جَمِيعِ المالِ، فَوَرِّثُه بها شِئْتَ منْها.

الضَّابِطُ الثَّالِثُ: إذا اسْتَوْعَبَتِ الفُروضُ أَكْثَرَ مِن النَّصْفِ فلا حَظَّ للجَدِّ في الضَّابِطُ الثَّالِثُ: إذا اسْتَوْعَبَتِ الفُروضُ أَكْثَرَ، أو كَانَ الباقي بعْدَ الفُرُوضِ أَقَلَ من الرُّبُعِ، فالأَكْثِرُ له: السُّدُسُ. وإنْ كانوا أَقَلَ مِن مِثْلَيْهِ، وَالباقِي رُبُعٌ فَأَكْثَرُ، نَظَرْتَ أَيُّها أَكْثَرُ له: المُقاسَمَةُ، أو سُدُسُ المالِ.

ولَوْ هلَكَ هَالِكٌ عن: بِنتَيْنِ، وَزَوْجَةٍ، وَجَدِّ، وَأَخٍ. فَلِلبِنتَيْنِ الثَّلُثانِ، وَللزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، ولا حَظَّ للجَدِّ في ثُلُثِ الباقي، وَلا في الْمُقاسَمَةِ، فيَأْخُذ السُّدُسَ، والباقي للأَخ.

ولوْ هلَكَ هالِكُ عن: بِنْتَيْنِ، وَجَدِّ، وَأَخِ. فلِلْبِنْتَيْنِ الثَّلْثَانِ، وَلَا حَظَّ للجَدِّ في ثُلُثِ البَاقِي، وهُنا يَسْتَوِي لَه سُدُسُ المالِ وَالْمُقاسَمَةُ، فَوَرِّثُهُ بِمَا شِئْتَ مِنْهما.

وَلَوْ كَانَ مِعِ الْأَخِ أَخُّ آخَرُ لَكَانَ الْأَكْثَرُ لَلَجَدِّ سُدُسَ المَالِ، فَيَأْخُذُهُ، والباقي بَيْنَ الأَخَوَيْن.

وَلَوْ كَانَ بَدَلَهُما أُخْتُ واحِدَةٌ فَالأَكْثَرُ للجَدِّ: المُقاسَمَةُ. فَيَأْخُذُ الباقي بَعْدَ فَرْضِ البِنْتَيْنِ هو وَالأُخْتُ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْتَيَيْنِ.

فائدَةٌ: مَتَى اسْتَوى للجَدِّ أَمْرَانِ فَأَكْثَرُ مَّا سَبَقَ فَوَرِّثُه بها شِئْتَ مِنْهها.

### الأَكْدَرِيَّةُ:

الأَكْدَرِيَّةُ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأُخْتُ لِغَيْرِ أُمِّ.

مَسْأَلَتُهَا مِنْ سِتَّةٍ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ (ثَلَاثَةٌ)، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ (اثْنَانِ)، وَلِلجَدِّ السُّدُسُ (واحِدٌ)، وَللأُخْتِ النَّصْفُ (ثَلَاثَةٌ)، فَتَعولُ إلى تِسْعَةٍ، ثُمَّ نَجْمَعُ نَصيبَ السُّدُسُ (واحِدٌ)، وَللأُخْتِ النَّصْفُ (ثَلَاثَةٌ)، فَتَعولُ إلى تِسْعَةٍ، ثُمَّ نَجْمَعُ نَصيبُهُ الْجُدِّ وَالأُخْتِ؛ لِيَقْتَسِهُ هَا تَعْصيبًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيْنِ، فَيكونُ نَصِيبُهُما أَرْبَعَةً، وَللأَثَةَ) فِي عَوْلِ المَسْأَلَةِ وَرُو وسُهُما ثَلَاثَةً، وَللجَدِّ وَالأُخْتِ اثْنَا (تِسْعَة)، تَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ: لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُمِّ سِتَّةٌ، وَللجَدِّ وَالأُخْتِ اثْنَا عَشَرَ، لَهُ ثَمَانِيَةٌ، وَلَهَا أَرْبَعَةٌ.

وَسُمِّيَتْ هذه المُسْأَلَةُ بِالأَكْدَرِيَّةِ؛ لأَنَّهَا كَدَّرتْ قواعِدَ بَابِ الجَدِّ والإِخْوَةِ، حيثُ خَالَفَتْها في ثَلاثَةِ أُمورٍ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ قاعدَةَ هذا البابِ إذا لَمْ يَبْقَ إِلَّا السُّدُسُ: أَنْ يَسْقُطَ الإِخْوَةُ. وَهُنا فِي الأَكْدَرِيَّةِ لم تَسْقُطِ الأُخْتُ.

الثَّانِ: أنَّ مَسائلَ هذا البابِ لا تَعُولُ، والأَكْدَرِيَّةُ عالَتْ.

الثَّالِثُ: أَنَّه في غَيْرِ المُعَادَّةِ لا يُفْرَضُ للأُخْتِ في هذا البَابِ، وفي الأَكْدَرِيَّةِ فُرضَ لَهَا.

وَهذه المَسْأَلةُ -كما كَدَّرَتْ قَواعِدَ بابِ الجَدِّ والإِخْوَةِ - فَقَدْ كَدَّرَتْ أَيضًا قواعِدَ الفَرائضِ كُلَّها، حَيْثُ ضُمَّ فِيهَا فَرْضٌ إِلَى فَرْضٍ، ثُمَّ قُسِمَا بَيْنَ صَاحِبَيْهِما قِسْمَةَ تَعْصِيبٍ، وَلَيْسَ في الفَرائضِ فَرْضانِ مُسْتَقِلَّانِ، يُضَمُّ أَحَدُهُما إلى الثَّاني، وَلَيْسَ في الفَرائضِ وَرِثَ بِالتَّعْصِيبِ. الفَرائضِ وارِثُ فُرِضَ لَهُ، ثُمَّ وَرِثَ بِالتَّعْصِيبِ.

#### المُعادّة:

المُعَادَّةُ: أَنْ يَعُدَّ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ أَوْلَادَ الأَبِ عَلَى الجَدِّ.

وَشَرْحُ ذلك: أَنَّه إذا اجْتَمَعَ معَ الجَدِّ إِخْوَةٌ أَشِقَاءُ وَإِخْوَةٌ لِأَبِ، جَعَلْنَا الإِخْوَةَ لِأَبِ إِخْوَةً أَشِقَّاءً؛ لِيُزَاجِمُوا الجَدَّ، فَإذا أَخَذَ نَصِيبَهُ وَرِثَ الإِخْوَةُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُم جَدُّ، وَحِينَئذٍ لَا يَخْلُو مِن ثَلاثِ أَحْوالٍ:

الحالُ الأُولَى: أَنْ يَكُونَ فِي الإِخْوَةِ الأَشِقَّاءِ ذُكُورٌ، فلا إِرْثَ للإِخْوَةِ لأَبِ بِكُلِّ حَالٍ؛ لأَنَّ ذُكُورَ الأَشِقاءِ يَحْجُبُونَ الإِخْوَةَ لأَبِ.

فلَوْ هَلَكَ هَالِكٌ عن: جَدِّ، وَأَخِ شَقِيقٍ، وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ. فَالأَكْثَرُ لِلجَدِّ: ثُلُثُ المالِ؛ لأنَّ الإِخْوَةَ أَكْثَرُ مِن مِثْلَيْهِ، فَيَأْخُذُه، والبَاقِي للأَخِ الشَّقِيقِ، وَلا شَيْءَ للأَخَوَيْنِ لأَبِ.

الحالُ الثَّانيَةُ: أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ إِناثًا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، فلا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَبْقَى شَيْءٌ للإِخْوَةِ لأَبٍ؛ لأَنَّ أكْثَرَ ما يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ نَصيبِ الجَدِّ الثَّلُثانِ، وهُما فَرْضُ الشَّقيقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ.

فَلَوْ هَلِكَ هَالِكٌ عن: جَدِّ، وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ، وَأَخَوَيْنِ لِأَبِ. فَالأَكْثَرُ للجَدِّ: ثُلُثُ المَالِ. فَيَأْخُذُهُ، ثُمَّ نَفْرِضُ للأُخْتَيْنِ الثَّلُثَيْنِ، فَتَأْخُذانِهِمَا، وَيَسْقُطُ الأَخَوَانِ.

وَلَوْ هَلَكَ هالِكُ عنْ: جَدِّ، وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ، وَأُخْتِ لِأَبِ. فَالأَكْثَرُ للجَدِّ: الْمُقاسَمَةُ. فَيَأْخُذُ سَهْمَيْنِ مِن خُسَةٍ، وَالباقِي لِلأُخْتَيْنِ الشَّقيقَتَيْنِ، وَتَسْقُطُ الأُخْتُ للأَبِ، وَلَمْ نُكْمِلْ لِلشَّقيقَتَيْنِ الثَّلُثَيْنِ؛ لأنَّ ذلك يَسْتَلْزِمُ العَوْلَ، وَلا عَوْلَ في هَذَا البابِ في غَيْر (الأَكْدَرِيَّةِ).

الحالُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ أُنْثَى واحِدَةً فَقَط، فَيُفْرَضُ لها بَعْدَ أَخْذِ الجَدِّ نَصِيبَهُ النِّصْفُ، فإنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَخَذَهُ الإِخْوَةُ لأبِ، وإلَّا سَقَطوا.

فَلَوْ هلكَ هالِكُ عن: جَدِّ، وَأُخْتِ شَقِيقَةٍ، وَأَخِ لِأَبِ. فَالأَكْثَرُ للجَدِّ: الْمُقاسَمَةُ. فَيَأْخُذُ سَهْمَيْنِ مِنْ خَسْةٍ، ثُمَّ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، فَتَأْخُذُهُ، وَالبَاقِي للأَّخِ لأَبِ. للأَّخِ لأَبِ.

وَلَوْ هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: جَدِّ، وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ، وَأُخْتٍ لِأَبِ. فَالأَكْثَرُ لِلجَدِّ: اللَّقَاسَمَةُ. فَيَأْخُذُ سَهْمَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، ثُمَّ يُفْرَضُ للشَّقيقَةِ النِّصْفُ، فَتَأْخُذُه، وتَسْقُطُ اللَّقَاسَمَةُ. النَّصْفُ، فَتَأْخُذُه، وتَسْقُطُ الأُخْتُ لأَبِ؛ لأَنَّه لمْ يَبْقَ بَعْدَ فَرْضِ الأُخْتِ الشَّقيقَةِ شَيْءٌ.

تَنْبِيهُ: لَا نَحْتاجُ إِلَى المُعادَّةِ إِلَّا فِي الْحَالِ الَّتِي تَكُونُ فِيها الْمُقاسَمَةُ أَكْثَرَ لِلجَدِّ لَوْ قاسَمَ الإِخْوَةَ الأَشِقَّاءَ؛ لِيَكْثُرَ بِذَلكَ عَدَدُ الإِخْوَةِ، فَيُزاحِوا الجَدَّ، أَمَّا إِذَا لَم تَكُنِ الْقَاسَمَةُ أَكْثَرَ لَه فَلا حَاجَةَ إِلَى المُعَادَّةِ.

فلَوْ هَلَكَ هَالِكُ عن: جَدِّ، وَأَخَوَيْنِ شَقِيقَيْنِ، وَأَخِ لِأَبٍ. فَلا حَاجَةَ إلى المُعَادَّةِ؛ لأَنَّ المُقاسَمَةَ لَيْسَتْ أَكْثَرَ لِلجَدِّ؛ إِذْ تَسْتَوِي له هُنا وَثُلُثُ المَالِ، فَلَوْ عُدَّ الأَخُ لِأَبٍ عَلَى الْجَدِّ لِمُ اللَّهِ اللَّهُ المَالِ، فَلَوْ عُدَّ الأَخُ لِأَبٍ عَلَى الجَدِّ لمْ يَنْقُصْ حَقُّه بِذَلكَ، فإنَّه سَيَرِثُ ثُلُثَ المَالِ بِكُلِّ حَالٍ، فَيَأْخُذُه، والبَاقِي للشَّقِيقَيْنِ، ويَسْقُطُ الأَخُ لِأَبٍ.

وَلَوْ هَلَكَ هَالِكُ عن: بِنْتٍ، وَزَوْجٍ، وجَدِّ، وَأَخْتٍ شَقِيقَةٍ، وَأَخِ لِأَبِ. فَللبِنْتِ النَّصْفُ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، وَيَسْتَوِي للجَدِّ الْقَاسَمَةُ وَسُدُسُ المالِ، فَلِذَلِكَ لا نَحْتاجُ النَّصْفُ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، وَيَسْتَوِي للجَدِّ الْقَاسَمَةُ وَسُدُسُ المالِ، فَلِذَلِكَ لا نَحْتاجُ إلى عَدِّ الأَّذُ لِأَبِ عَلَيْهِ؛ لأنَّ نَصيبَ الجَدِّ لنْ يَنْقُصَ عن السُّدُسِ بِكُلِّ حالٍ، فَيَأْخُذُهُ، واللهَ عَلَيْهِ واللهَ عَلَيْهِ واللهَ عَلَيْهِ واللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله

تَنْبِيهُ مُهِمٌّ: جَمِيعُ ما ذَكَرْنَا مِن أَحْوالِ الجَدِّ، وَالأَكْدَرِيَّةِ، وَالمُعَادَّةِ، فإنَّما هُوَ على القَوْلِ بِتَوْرِيثِ الإِخْوَةِ مَعَ الجَدِّ، فَأَمَّا على القَوْلِ الرَّاجِحِ -مِن أَنَّهم لَا يَرِثُونَ مَعَهُ بِكُلِّ حَالٍ - فإنَّه لا حاجَةَ إلى هَذِهِ التَّفاصيلِ التي ليْسَ عليها دَليلٌ مِن كِتابٍ، ولا سُنَّةٍ، ولا إِجْماعٍ، ولا قِياسٍ صَحيحٍ، واللهُ المُوفِّقُ والهادي إلى سَواءِ السَّبيلِ.

#### مِيرَاثُ الجَدَّةِ:

لَا إِرْثَ لِلجَدَّاتِ مُطْلقًا مَعَ وُجودِ الأُمِّ.

والجَدَّةُ الوارِثَةُ: هي أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الأَبِ وَإِنْ عَلَوْنَ بِمَحْضِ الإِناثِ.

فَأَمَّا مَنْ أَدْلَتْ بِأَبِ أَعْلَى مِن الجَدِّ -كَأُمِّ أَبِي الجَدِّ وَإِنْ عَلَا- فهي مِن ذَوي الأَرْحَامِ عَلَى المَشْهورِ مِن المَذْهَبِ<sup>(۱)</sup>.

وَالصَّحِيحُ: أَنَّ كُلَّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِوارِثٍ فَهِي وَارِثَةٌ، وإِنْ أَدْلَتْ بأبِ أَعْلَى من الجَدِّ، وهو مَذْهَبُ أبي حَنيفَة، والشَّافِعِيِّ (١)، واختارَهُ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيةَ، وصاحِبُ (الفائِقِ)(١)؛ لأنَّها مُدْلِيَةٌ بِوارِثٍ، فكانَتْ وارِثَةً، كَأُمِّ الأَبِ وَالجَدِّ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١٨/ ١٦٠)، منتهى الإرادات مع شرح البهوي (٤/ ٥٥٢-٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٩٢)، نهاية المحتاج (٥/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) الفروع (٨/ ١٦)، الإنصاف (١٨/ ١٦٠).

أَمَّا مَن أَدْلَتْ بغَيْرِ وارِثٍ -وهِي مَن كانَ بَيْنَها وبَيْنَ المَيِّتِ ذَكَرٌ قَبْلَه أُنْثَى، كَأُمِّ أَبِي الأُمِّ- فَهِي مِن ذَوِي الأَرْحَامِ قَوْلًا وَاحِدًا.

وَمِيرَاثُ الجَدَّةِ: السُّدُسُ، سَواءٌ كانَتْ واحِدَةً أو أَكْثَر، فَلا يَزيدُ الفَرْضُ بِزيادَتِهِنَّ؛ لِحِديثِ قَبِيصَةَ بْنِ أَبِي ذُوَيْبٍ، قَالَ: جاءَتِ الجَدَّةُ إلى أَبِي بَكْرٍ، فَسَأَلَتُهُ مِيراثَها، فَقالَ: ما لَكِ في كِتابِ اللهِ شَيْءٌ، وما عَلِمْتُ لَكِ في سُنَّةِ رَسولِ اللهِ عَلَيْ شَيْءً، فارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فقالَ المُغيرَةُ بنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسولَ اللهِ عَلَيْ أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَال: هَلْ مَعَكَ غَيْرُك؟ فقامَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ، فقالَ مِثْلَ ما قَالَ المُغيرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ.

قَالَ: ثُمَّ جاءَتِ الجَدَّةُ الأُخْرى إلى عُمَرَ، فَسَأَلَتْه مِيرَاثَها، فقالَ: مَا لَكِ في كِتابِ اللهِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ هو ذاكَ السُّدُسُ، فإنِ اجْتَمَعْتُما فهُو بَيْنَكُما، وَأَيُّكُما خَلَتْ بِهِ فَهُو لَهُو بَيْنَكُما، وَأَيُّكُما خَلَتْ بِهِ فَهُو لَهَا. رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائِيَّ، وَصَحَّحَه التِّرْمِذِيُّ (۱).

وَقَدْ نَقَلَ مُحَمَّدُ بنُ نَصْرٍ اتَّفَاقَ الصَّحابَةِ رَضَىَالِلَهُ عَنْهُمْ أَنَّ السُّدُسَ فَرْضُ الجَدَّةِ الواحِدَةِ فَأَكْثَرُ (٢).

فَإِنْ تَعَدَّدَتِ الجَدَّاتُ، وَتَسَاوَيْنِ فِي القُرْبِ، فالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ.

وإنْ كانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ مِن بَعْضٍ سَقَطَتِ البَعِيدَةُ، سَواءٌ كانَتْ مِن جِهَةِ الأُمِّ، أَمْ مِن جِهَةِ الأُمِّ، أَمْ مِن جِهَةِ الأَمِّ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب في الجدة، رقم (۲۸۹٤)، والترمذي في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، رقم (۲۱۰۱)، وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، رقم (۲۲۲). وقم (۲۷۲٤)، وأحمد (۲۲۵/۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقى (٦/ ٢٣٥).

وإنْ أَدْلَتْ إِحْداهُنَّ بِجِهَةٍ، وَأُخْرَى بِجِهَتَيْنِ، فَلِذاتِ الجِهَةِ ثُلُثُ السُّدُسِ، وَلِذَاتِ الجِهَتَيْنِ ثُلُثَاهُ.

فَإِذَا هَلَكَ هَالِكُ عَنْ: أُمِّ أُمِّ، وَأُمِّ أَبٍ، وَعَمِّ. فَلِلجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ بِالسَّويَّةِ، وَالباقِي للعَمِّ.

وَلَوْ هلَكَ عنْ: أُمِّ أُمِّ أُمِّ وَأُمِّ أَبٍ، وَعَمِّ. فَالسُّدُسُ لِأُمِّ الأَبِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ، وَالبَاقِي للعَمِّ.

وَلَوْ هَلَكَ عن: جَدَّةٍ هي أُمُّ أُمِّ وَأُمُّ أُمِّ وَأَمُّ أُمِّ وَجَدَّةٍ أُخْرى هِيَ أُمُّ أَبِي أَبِيهِ، وَجَدَّةٍ أُخْرى هِيَ أُمُّ أَبِي أَبِيهِ، وَعَمِّ. فَلِلْجَدَّةِ الثَّانِيَةِ ثُلُثُهُ؛ لأنَّ الجَدَّة الأُولَى أَدْلَتْ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالباقِي لِلعَمِّ.

وَصُورَةُ هذه المَسْأَلَةِ: أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ خَالَتِهِ، فَتَأْتِيَ بِوَلَدٍ، ثُمَّ يَموتَ الوَلَدُ عن الجَدَّةِ المَذْكورَةِ، وَعَنْ جَدَّةِ أَبِيهِ.

مِثالُه: أَنْ يَكُونَ لِهِنْدِ اَبْنَتَانِ: زَيْنَبُ، وَحَفْصَةُ. وَلِزَيْنَبَ ابْنُ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ مِن زَوْجِهَا عَلِيٍّ، وَاسْمُ أُمِّ عَلِيٍّ: فَاطِمَةُ. وَلِحَفْصَةَ بِنْتُ اسْمُهَا أَسْمَاءُ، فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ خَالَتِهَا مُحَمَّدٌ، فَأَتَتْ بِوَلَدِ اسْمُهُ بَكْرٌ، ثمَّ ماتَ بَكْرٌ عن جَدَّتَيْهِ هِنْدِ وَفاطِمَةَ، فَلِهِنْدِ ثَلْتُها مُحَمَّدٌ، فَأَتَتْ بِوَلَدِ اسْمُهُ بَكْرٌ، ثمَّ ماتَ بَكْرٌ عن جَدَّتَيْهِ هِنْدِ وَفاطِمَةَ فُلْهُ؛ لَأَنَّا السُّدُسِ؛ لأنَّها أَذْلَتْ بِجِهَتَيْنِ؛ إذْ هِي أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّ أُمِّ أَبِ، ولِفاطِمَةَ ثُلْثُه؛ لأَنَها السُّدُسِ وَاحِدَةٍ مَعَ ذاتِ جِهَتَيْنِ؛ إذْ هِي أُمُّ أَي أَبِ أَبِ

### ميرَاثُ البَنَات:

البَنَاتُ يَرِثْنَ تَارَةً بِالفَرْضِ، وَتَارَةً بِالتَّعْصِيبِ بِالغَيْرِ.

فَيَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ بِالغَيْرِ إذا كانَ مَعَهُنَّ أَخُوهُنَّ؛ لِقَوْلِه تَعالَى: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فَ أَوْلَدِكُمُ اللهُ فَيَ أَوْلَدِكُمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

وَيَرِثْنَ بِالفَرْضِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ أَخُوهُنَّ، فإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ فَإِن كُنَّ فِسَآهُ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ فَلَهُنَّ وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ فَإِن كُنَ فِسَآهُ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَا فَلَهُمَا النَّقُونَ فَلَهُمَا النَّلُونِ فَلَهُمَا النَّلُهُ عَبْدِ اللهِ وَمَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَصَالَتُهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَيْ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ابْنَتَيْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الثَّلُثَيْنِ. رَواهُ الحَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ النَّالَيْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ابْنَتَيْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الثَّلُثَيْنِ. رَواهُ الحَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ النَّسَائِيُّ النَّسَائِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ابْنَتَيْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الثَّلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ابْنَتَيْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الثَّلُمُ الْمَائِيُّ اللهُ النَّسَائِيُّ اللهُ النَّسَائِيُّ اللهُ النَّسَائِيُّ الْمُولَى الْمُؤْلِقُونَ الْمَائِقُ عَلَيْهِ اللهُ النَّسُونَ اللّهُ النَّسَائِيُّ النَّهُ اللهُ النَّسَائِقُ اللّهُ النَّسُولُ اللّهُ النَّالُونَ اللّهُ السَاءِ اللّهُ النَّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ النَّالَةُ النَّلُونَ اللّهُ اللَّهُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُؤْلِقُونَ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُونَ الْمَائِقُ الْمَالِقُ الْمَائِقُ الْمِثْلِ اللّهِ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ الْمَائِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُؤْلُولُ النَّسُونَ الْمَائِقُ الْمُؤْمِ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَائِلُولُ الْمُعُلِقُ الْمَائِلُولُ اللّهُ الْمُعْلَقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْل

فَلَوْ هَلَكَ هَالَكُ عن: بِنْتٍ، وَعَمِّ. فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ؛ لأَنَّهَا وَاحِدَةٌ، وَلَا مُعَصِّبَ مَعَها، وَالباقِي لِلعَمِّ.

وَلَوْ هلَكَ هالكٌ عن: بِنتَيْنِ، وَأَبِ. فَلِلبِنتَيْنِ الثَّلثانِ؛ للتَّعَدُّدِ، وَعَدَمِ المُعَصِّبِ، وللأَبِ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالباقي تَعْصِيبًا.

وَلَوْ هَلَكَ عن: بِنْتٍ، وابْنٍ. فالمالُ بَيْنَهُما تَعْصيبًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَلَا فَرْضَ للبِنْتِ؛ لِوُجُودِ المُعَصِّبِ.

## مِيراثُ بَناتِ الابْنِ:

مِيراثُ بَناتِ الإِبْنِ إذا لَمْ يُوجَدْ فَرْعٌ وارِثٌ أَعْلَى مِنْهُنَّ كَمِيراثِ البَناتِ. فَيَرِثْنَ بالتَّعْصيبِ بالغَيْرِ إذا وُجِدَ ابْنُ ابْنِ بِدَرَجَتِهِنَّ.

وَيَرِثْنَ بِالفَرْضِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ ابْنُ ابْنِ بِدَرَجَتِهِنَّ، لِلوَاحِدَةِ النِّصْفُ، ولِلشَّنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ، وذَلِكَ لأنَّ أَوْلَادَ الأَبْناءِ أَوْلَادُ، فَيَدْخُلُونَ فِي عُمُومِ قَوْلِه تَعالى: ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي آوَلَكِ كُمْ ﴾ [النساء:١١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب، رقم (۲۸۹۱)، والترمذي في كتاب الفرائض، في كتاب الفرائض، في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات، رقم (۲۰۹۲)، وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب، رقم (۲۷۲۰)، وأحمد (۳/۳٥).

وإنْ وُجِدَ فَرْعٌ وارِثٌ أَعْلَى مِنْهُنَّ، فإمَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَيَيْنِ، أَوْ أُنْثَى واحِدَةً، فإنْ كانَ ذكرًا سَقَطْنَ؛ لأنَّ كُلَّ ذَكَرٍ مِن الفُروعِ يُسْقِطُ مَنْ تَحْتَه مِن أَوْلادِ الإَبْنِ.

وَإِنْ كَانَتَا أُنْثَيَيْنِ فَأَكْثَرَ لَا ذَكَرَ مَعَهُنَّ فَلَهُمَ الثَّلْثَانِ، وَيَسْقُطُ مَن دُونَهُنَّ مِن بناتِ الإبْنِ؛ لِاسْتغراقِ مَن فَوْقَهُنَّ الثَّلُثَيْنِ، إلَّا أَنْ يُعَصِّبَهُنَّ ذَكَرٌ بِدَرَجَتِهِنَّ، أَوْ أَنْزَلُ مِنْهُنَّ.

وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى وَاحِدَةً لا ذَكَرَ مَعَها فَلَها النَّصْفُ، وَلِمَنْ دُونَها مِن بَناتِ الإَبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ، سَواءٌ كُنَّ وَاحِدَةً أَمْ أَكْثَرَ، فَلا يَزِيدُ الفَرْضُ بِزِيَادَتِهِنَّ؛ لأَنْ إِناثَ الفُرُوعِ لا يَتجاوَزُ فَرْضُهُنَّ الثَّلُثَيْنِ، وقَدْ أَخَذَتِ البِنْتُ النِّصْفَ، فلَمْ يَبْقَ إلا السُّدُسُ، يَكُونُ لِبَنَاتِ الإِبْنِ.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَضَى فِي: بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنِ، وَأُخْتٍ. بِأَنَّ للبِنْتِ النِّمْ فَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَضَى فِي: بِنْتٍ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ، وَقَالَ: أَقْضِي النِّمْ فَ النَّمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّسَائِيُّ الْأُخْتِ، وَقَالَ: أَقْضِي فِيهَا بِهَا قَضَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ . رَواهُ الجَهَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

### أَمْثِلَةٌ لِمَا سَبَقَ:

لَوْ هَلَكَ هالكٌ عنْ: بِنْتِ ابْنِ، وَابْنِ ابْنِ. فَالمالُ بَيْنَهُما تَعْصيبًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُثْنَيَيْنِ، وَلَا فَرْضَ لِبِنْتِ الإبْنِ؛ لِوُجودِ المُعَصِّبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، رقم (٦٧٣٦)، وأبو داود في كتاب الفرائض، باب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب، رقم (٢٨٩٠)، والترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب، رقم (٣٩٣)، وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب، رقم (٢٧٢١)، وأحمد (١/ ٣٨٩).

وَلَو هلكَ عن: بِنْتِ ابْنِ، وَابْنِ ابْنِ ابْنِ. فَلَهَا النِّصْفُ؛ لِإنْفِرادِها، وَعَدَمِ الْمُعَصِّبِ، وَعَدَم فَرْع أَعْلَى مِنْهَا، والباقِي لابْنِ الإبْنِ النَّاذِلِ.

وَلَوْ هلَكَ عنْ: بِنْتَيِ ابْنٍ، وَعَمِّ. فَلَهُما الثُّلثانِ، وَالباقِي للعَمِّ.

وَلُو هَلَكَ عَنْ: بِنْتٍ، وَبِنْتَيِ ابْنٍ، وَعَمِّ. فَلِلبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبِنْتَيِ الاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ، وَالباقِي للعَمِّ.

وَلَوْ هَلَكَ عن: بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ، وَبِنْتِ ابْنِ ابْنِ، وَابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ أَنْزَلَ مِنْهَا. فَلِلبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ الإبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَة الثُّلْثَيْنِ، وَالبَاقِي بَيْنَ بِنْتِ الإبْنِ النَّازِلَةِ، وَالْبَاقِي بَيْنَ بِنْتِ الإبْنِ النَّازِلَةِ، وَابْنِ الإبْنِ النَّازِلِ تَعْصِيبًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْشَيْنِ.

وَإِنَّهَا عَصَّبَهَا مَعَ كَوْنِه أَنْزَلَ مِنْها؛ لِإحْتِياجِها إلَيْهِ حيْثُ اسْتَغْرَقَ مَنْ فَوْقَها الثُّلُثَيْنِ، وَلَوْلا تَعْصيبُه إِيَّاها لَسَقَطَتْ.

#### 🗖 فائِدَتَانِ:

إِحْدَاهُما: لا يُمْكِنُ أَنْ تَرِثَ أُنْثَى مِنَ الفُروعِ بِالفَرْضِ معَ وُجودِ ذَكَرٍ مُساوِ لَهَا، بَلْ يَرِثانِ بِالتَّعْصيبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ كَانَ أَعْلَى مِنْها حَجَبَها، وَإِنْ كَانَ أَنْزَلَ لَمْ يُعَصِّبْها إلَّلَا إذا اسْتَغْرَقَ مَنْ فَوْقَها الثَّلُثَيْنِ.

الثَّانيَةُ: كُلُّ طَبَقَةٍ مِنَ الفُرُوعِ فَهِيَ بالنِّسْبَةِ لِهَا فَوْقَها فِي الإِرْثِ كَأُوْلَادِ الإِبْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلهَا فَوْقَها فِي الإِرْثِ كَأُوْلَادِ الإِبْنِ بِالنِّسْبَةِ للأَوْلادِ، على مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ.

## مِيرَاثُ الأَخُوَاتِ الشّقيقَاتِ:

مِيرَاثُ الأَخُواتِ الشَّقيقاتِ: إمَّا بالفَرْضِ، وإمَّا بالتَّعْصيبِ بِالغَيْرِ، وإمَّا بالتَّعْصيبِ مِعَ الغَيْرِ. بالتَّعْصيبِ مَعَ الغَيْرِ.

فَيَرِثْنَ بِالفَرْضِ بِثَلاثَةِ شُروطٍ:

- أَلَّا يُوجَدَ فَرْعٌ وارِثٌ.
- وَلَا ذَكَرٌ مِنَ الأُصُولِ وَارِثٌ.
- وَلَا مُعَصِّبٌ، وَهُوَ الأَخُ الشَّقيقُ.

وَفَرْضُ الوَاحِدَةِ: النَّصْفُ. والثِّنْتَينِ فَأَكْثَرَ: الثَّلْثَانِ. لَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَمُ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةَ إِنِ ٱمْرُأُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا فِي الْمَا تَوْكُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَما وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ وَصْفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَما وَلَدُّ فَإِن كَانتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [النساء:١٧٦].

فَإِنْ وُجِدَ فَرْعٌ وارِثٌ، وكانَ ذَكَرًا، سَقَطَتِ الأَخَواتُ؛ لأَنَّه لا إِرْثَ للحَواشِي مَعَ ذَكَرِ الفُرُوع.

وإِنْ كَانَ الفَرْعُ أُنْثَى وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ، وَالْبَاقِي لِلأَخَوَاتِ تَعْصِيبًا؛ لِحَديثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ السَّابِقِ، وهذه هِي الحَالُ الَّتِي يَرِثْنَ فيها بِالتَّعصيبِ مَعَ الغَيْرِ.

وَإِنْ وُجِدَ ذَكَرٌ مِنَ الأُصُولِ وَارِثٌ، فإنْ كانَ الأَبُ سَقَطَتِ الأَخَوَاتُ بِالإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ الأَبُ سَقَطَتِ الأَخَوَاتُ بِالإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ الجَدُّ فَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ الجِلَافِ فِيهِ، وَأَنَّ الرَّاجِحَ سُقُوطُهُنَّ بِهِ، فَلَا إِرْثَ للحَواشِي مَعَ ذَكَرٍ مِنَ الأُصولِ مُطْلقًا على القَوْلِ الرَّاجِح.

وَإِنْ وُجِدَ مَعَهُنَّ مُعَصِّبٌ -وَهُوَ الأَخُ الشَّقِيقُ- وَرِثْنَ مَعَهُ بِالتَّعْصِيبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ كَلَاَّ كَرِ مِثْلُ خَظِّ الأُنْتَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِن كَانُوۤ أَ إِخْوَةَ رِّجَالًا وَنِسَآهُ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأَنْتَيَيْنِ ﴾ [النساء:١٧٦] وهذه هي الحالُ الَّتي يَرِثْنَ فيها بِالتَّعْصِيبِ بِالغَيْرِ.

### أَمْثِلَةٌ لِهَا سَبَقَ:

لَوْ هلَكَ هالِكٌ عَنْ: أُخْتٍ شَقِيقَةٍ، وَعَمِّ. فلَهَا النِّصْفُ؛ لِتَهَامِ الشُّروطِ، وَالباقِي لِلعَمِّ.

ولَوْ هلَكَ عنْ: أُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ، وَعَمِّ. فَلَهُما الثُّلثانِ، وَالباقِي للعَمِّ.

وَلَوْ هلَكَ عن: أُخْتٍ شَقيقَةٍ، وَابْنِ. فالمالُ لِلابْنِ، وَلا شَيْءَ للأُخْتِ.

وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: بِنْتٍ، وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ. فَلِلبِنْتِ النِّصْفُ، وَالباقي لِلأُخْتِ الشَّقيقَةِ تَعْصِيبًا؛ لِوُجُودِ ذِي فَرْضٍ من الفُروع.

وَلو هَلَك عنْ: أَبِ، وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ. فالمالُ للأَبِ، وَلا شَيْءَ لِلأُخْتِ، وَكَذَلك لوْ كَانَ بَدَل الأَبِ جَدُّ عَلَى الرَّاجِح.

وَلو هَلَكَ عنْ: أُخْتٍ شَقيقَةٍ، وأَخٍ شَقيقٍ. فَالمَالُ بَيْنَهُمَا تَعْصيبًا، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.

## مِيراثُ الأَخُواتِ لأَبٍ:

مِيرَاثُ الأَخُواتِ لِأَبِ كَميراثِ الأَخُواتِ الشَّقيقاتِ عَلى ما سَبَق تَفْصيلُهُ، بِشَرْطِ: أَلَّا يُوجَدَ أَحَدٌ مِن الأَشِقَّاءِ.

فإنْ وُجِدَ أَحَدٌ مِن الأَشِقَّاءِ، فإنْ كَانَ ذَكَرًا سَقَطَتِ الأَخواتُ لِأَبٍ، وإنْ كَانَ شَقِيقَةً واحِدَةً فَلَها النِّصْفُ، وَللأَخواتِ لِأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ، سَواءٌ كُنَّ واحِدَةً أَمْ أَكْثَرَ.

وإنْ كانَتِ الشَّقيقاتُ أَكْثَرَ من واحِدَةٍ سَقَطَت الأَخواتُ لأَبِ؛ لاسْتِغْراقِ الشَّقيقاتِ الثَّلثَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُعَصِّبَهُن أَخٌ لِأَبِ.

## أَمْثِلَةٌ لِما سَبَقَ:

أَمْثِلَةُ هذا البابِ هي أَمْثِلَةُ البابِ الَّذي قَبْلَهُ، بِجَعْلِ الأُخْتِ الشَّقيقَةِ أُخْتًا لأَبِ، وَالأَخ الشَّقِيقِ أَخًا لِأَبِ، وَلِهذا البابِ أَمْثِلَةٌ خَاصَّةٌ نَذْكُر مِنْها ما يَلِي:

لوْ هلَكَ هالِكٌ عنْ: أَخِ شَقِيقٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ. فَالمَالُ لِلأَخِ الشَّقيقِ، وَلا شَيْءَ لِلأَخِبِ لأَنْ ذُكُورَ الأَشِقَاءِ يُسْقِطونَ الإِخْوَةَ لِأَبِ.

وَلُو هَلَكَ عَنْ: أُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَعَمِّ. فَللشَّقيقَتَيْنِ الثُّلثانِ، وَاللّبَقيقَتَيْنِ الثُّلثانِ، وَعَدَمِ المُعَصِّبِ وَاللّبَقِي لِلعَمِّ، وَلا شَيْءَ للأُخْتِ لأَبِ؛ لِاسْتِغْراقِ الشَّقيقَتَيْنِ الثُّلثَيْنِ، وَعَدَمِ المُعَصِّبِ لَهَا.

وَلَو هلَكَ عنْ: أُخْتٍ شَقِيقَةٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَعَمِّ. فَللشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَللأُخْتِ لِأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَة الثَّلْثَيْنِ، وَالباقِي لِلعَمِّ.

وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: أُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَأَخٍ لِأَبٍ. فَلِلشَّقيقَتَيْنِ الثُّلُثانِ، وَالباقِي بَيْنَ الأَّخِ لِأَبٍ وَأُخْتِهِ تَعْصِيبًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْشَيْنِ.

#### 🗖 فَائدَتَانِ:

الأُولَى: هَؤلاءِ الأَرْبَعُ (أَعْنِي: البَناتِ، وَبَناتِ الإِبْنِ، وَالأَخُواتِ الشَّقيقاتِ، والأُخواتِ الشَّقيقاتِ، والأُخواتِ لأَبٍ) إذا وُجِدَ ذَكَرٌ مُماثِلٌ لَمُن دَرَجَةً وَوَصْفًا عَصَّبَهُنَّ بِكُلِّ حالٍ، فَيَرِثْن معه بِالتَّعْصيبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.

فَإِنْ لَم يَكُنْ مُمَاثلًا لَهُنَّ دَرَجَةً ووَصْفًا لَمْ يُعَصِّبْهُنَّ، إِلَّا ابْنُ الاِبْنِ النَّازِلِ مَعَ بِنْتِ ابْنِ أَعْلَى مِنْهُ، إذا اسْتَغْرَقَ مَن فَوْقَها الثَّلْثَيْنِ.

أمَّا إذا كَانَ الذَّكرُ أَعْلَى مِنْها فإنَّهُ يُسْقِطُها بِكُلِّ حالٍ.

الثَّانيَةُ: ابْنُ الأَخِ لِأَبِ، وَابْنُ الأَخِ الشَّقيقِ، لا يُعَصِّبانِ الأُخْتَ لِأَبِ إذا اسْتَغْرَقَتِ الشَّقيقاتُ الثُّلْثَيْنِ، بخِلافِ ابْنِ الإبْنِ النَّاذِلِ، فَيُعَصِّبُ مَن فَوْقَهُ مِن بَنَاتِ الإبْنِ إذا اسْتَغْرَقَ مَن فَوْقَهُنَّ الثَّلْثَيْنِ.

والفَرْقُ بَيْنَهُما: أَنَّ الإِرْثَ بِالوِلادَةِ أَقْوَى مِن الإِرْثِ بِالأُخُوَّةِ، وَأَنَّ ابْنَ الأَخِ لا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ، فَلَا يُعَصِّبُ عَمَّتَه.

## مِيرَاثُ أَوْلادِ الْأُمِّ:

لَا يَرِثُ أَوْلادُ الأُمِّ إِلَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ لِلمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ، وَلَا ذَكَرٌ مِن الأُصُولِ، سَقَطَ الأُصُولِ، سَقَطَ وَارِثٌ، أَوْ ذَكَرٌ وَارِثٌ مِن الأُصُولِ، سَقَطَ أَوْلادُ الأُمِّ.

وَمِيراثُ الوَاحِدِ مِنْهُمُ: السُّدُسُ. والاِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ: الثَّلُثُ بَيْنَهُمْ بالسَّوِيَّةِ، لا يُفَضَّلُ ذَكَرٌ عَلَى أُنْثَى. لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ اَمْرَأَةً لا يُفَضَّلُ ذَكَرٌ عَلَى أُنْثَى. لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَو اَمْرَأَةً وَلَهُ مَ اَللّٰهُ مَا اللّٰهُ لُكُ فَهُمْ وَلَهُ مَ أَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ

وَالْمُرادُ بِالأَخِ والأُخْتِ في هذه الآيَةِ: أَوْلادُ الأُمِّ.

وكَوْنُ ما زادَ على الواحِدِ شُرَكاءَ في الثَّلُثِ يَدُلُّ على عَدَمِ تَفْضيل الذَّكَرِ على الأَّنْثَى؛ لأنَّ مُطْلَقَ الشَّرِكَةِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ.

## أَمْثِلَةٌ لِهَا سَبَقَ:

لوْ هلَكَ هالِكٌ عن: أَبٍ، وَأَخٍ مِنْ أُمِّ. فَالمَالُ لِلأَبِ، وَلا شَيْءَ لِلأَخِ؛ لِوُجُودِ أَصْلِ مِن الذُّكورِ وارِثِ. وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: بِنْتٍ، وَأَخٍ لِأُمِّ، وَعَمِّ. فَلِلبِنْتِ النِّصْفُ، وَالباقِي للعَمِّ، وَلَا شَيْءَ للأَخِ؛ لِوُجُودِ الفَرْعِ الوارِثِ.

ولوْ هلَكَ عنْ: أُمِّ، وَأَخٍ لِأُمِّ، وَأُخْتٍ لِأُمِّ، وَأَخْتٍ لِأُمِّ، وَأَخٍ شَقِيقٍ. فَللأُمِّ السُّدُسُ، وَلِوَلَدَيِ الأُمِّ الثُّلُثُ بِالسَّوِيَّةِ، وَالباقِي لِلأَخِ الشَّقيقِ.



### محرص \_\_\_\_\_ قَوَاعِدُ فِي الفُرُوضِ وَأَهْلِهَا \_\_\_\_\_

القَاعِدَةُ الأُولَى: جَمِيعُ الفُروضِ الثَّابِتَةِ بالقُرآنِ -وَهِيَ: النَّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّمُنُ، وَالشُّدُسُ- يُمْكِنُ اجْتِهاعُ واحِدٍ مِنْهُما مَعَ الآخُرِ فِي مَسْأَلَةٍ واحِدَةٍ إلَّا الثُّمُنَ، فَلا يَجْتَمِعُ مَعَ الثُّلُثِ، وَلا مَعَ الرُّبُعِ، وَذَلك لأنَّ الثُّمُنَ فَلا يَجْتَمِعُ مَعَ الثُّلُثِ، وَلا يُوجَدُ الثُّلُثُ مَع الفَرْعِ الوارِثِ؛ لأنَّ فَرْضُ الزَّوْجَةِ فَأَكْثَرَ مَع الفَرْعِ الوارِثِ، ولا يُوجَدُ الثُّلُثُ مَع الفَرْعِ الوارِثِ؛ لأنَّ الثُّلُثُ إِمَّا للأُمِّ، وَمِن شَرْطِ إِرْتِها إِيَّاه: ألَّا يُوجَدَ فَرْعٌ وارِثٌ. وإمَّا لِأَوْلادِ الأُمِّ، وَلا إِرْثِها إِيَّاه: ألَّا يُوجَدَ فَرْعٌ وارِثٌ. وإمَّا لِأَوْلادِ الأُمِّ، وَلا إِرْثِها إِيَّاه: ألَّا يُوجَدَ فَرْعٌ وارِثٌ. وإمَّا لِأَوْلادِ الأُمِّ،

وَأَمَّا الرُّبُعُ فِلأَنَّه للزَّوْجِ مع الفَرْعِ الوارِثِ، ولا يُمْكِن أَنْ يَجْتَمِع زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ في مَسْأَلَةٍ واحِدَةٍ.

القاعِدَةُ الثَّانيَةُ: لا يَجْتَمِعُ فَرْضانِ مِن جِنْسٍ في مَسْأَلَةٍ واحِدَةٍ إِلَّا النَّصْفُ وَالسُّدُسُ.

القاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: لا يَرِثُ بالفَرْضِ مِن الذُّكورِ إلَّا الزَّوْجُ، والأَخُ منَ الأُمِّ، وَكذلِكَ الأَبُ وَالجَدُّ مَعَ الفَرْعِ الوارِثِ.

القاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَرْبَعَةُ أَصْنافٍ مِن ذَوي الفُروضِ فَرْضُ الواحِدِ مِنْهم والمُتَعَدِّدُ سواءٌ، وَهُمُ: الزَّوْجاتُ، وَالجَدَّاتُ، وبَناتُ الإِبْنِ إِذا فُرِضَ لَهُنَّ السُّدُسُ، وَالأَخَواتُ لِأَبِ إِذا فُرِضَ لَهُنَّ السُّدُسُ، وَالأَخَواتُ لِأَبِ إِذا فُرِضَ لَهُنَّ السُّدُسُ. هَكَذَا ذَكَرَ الفَرَضِيُّونَ فيها رَأَيْتُ.

ويُمْكِنُ زيادَةُ صِنْفٍ خامِسٍ، وَهُوَ: الأَبُ إذا تَعَدَّدَ، وذلك في وَطْءِ الشُّبْهَةِ،

إذا وَطِئَ شَخْصَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ، وَأَخْقَتْهُ القَافَةُ بِهَا، فَإِنَّهُمَا يَرِثَانِهِ مِيرَاثَ أَبِ وَاحِدٍ، فَلَوْ مَاتَ عَنْهُمَا وَعَنِ ابْنِ لَكَانَ لَهُمَا جَمِيعًا السُّدُسُ، وَلَوِ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا لَكَانَ لَهُ السُّدُسُ وَلَوِ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا لَكَانَ لَهُ السُّدُسُ وَحَدَهُ، وَالباقي لِلابْنِ.





العَصَبَةُ: جَمْعُ عَاصِبٍ، وَهُوَ مَنْ يَرِثُ بِلا تَقْدِيرٍ.

فَإِذَا انْفَرَدَ أَخَذَ جَمِيعَ المَالِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ أَخَذَ البَاقِي بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ أَخَذَ البَاقِي بَعْدَهُ، وَإِنِ اسْتَغْرَقَتِ الفُرُوضُ التَّرِكَةَ سَقَطَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَإِن اسْتَغْرَقَتِ الفُرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (۱).

#### أَقْسَامُ العَصَبَة:

يَنْقَسِمُ العَصَبَةُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: عَصَبَة بِالنَّفْسِ، وَعَصَبَة بِالغَيْرِ، وَعَصَبَة مَعَ الغَيْرِ. الغَيْرِ.

## فَالعَصَبَةُ بِالنَّفْسِ هُمْ:

١ - جَمِيعُ الذُّكُورِ الوَارِثِينَ مِنَ الأُصُولِ، وَالفُرُوعِ، وَالحَوَاشِي، إِلَّا الإِخْوَةَ مِنَ

٢ - مَنْ يَرِثُ بِالوَلَاءِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، كَالْمُعْتِقِ وَالْمُعْتِقَةِ.

وَالعَصَبَةُ بِالغَيْرِ: هُنَّ البَنَاتُ، وَبَنَاتُ الإبْنِ، وَالأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ، وَالأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ، وَالأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ، وَالأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ، وَالأَخَوَاتُ الْأَبْنِ خَاصَّةً إِذَا لِأَبِ، مَعَ ذَكْرٍ مُمَاثِلٍ لَهُنَّ دَرَجَةً وَوَصْفًا، أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ فِي بَنَاتِ الإبْنِ خَاصَّةً إِذَا اسْتَغْرَقَ مَنْ كُنَّ عَصَبَةً بِهِ، لِلذَّكْرِ مِثْلُ اسْتَغْرَقَ مَنْ كُنَّ عَصَبَةً بِهِ، لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْبَيْنِ.

 <sup>(</sup>١) تقدم تخریجه (ص:٦).

وَالْعَصَبَةُ مَعَ الْغَيْرِ: هُنَّ الْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ، وَالْأَخَوَاتُ لِأَبِ مَعَ إِنَاثِ الفُّرُوعِ. فَتُجْعَلُ الْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ، وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ الفُرُوعِ. فَتُجْعَلُ الْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَاءِ، وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ الْمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ لِأَبِ.

## جِهَاتُ العُصُوبَةِ، وَتَرْتِيبُ الإِرْثِ بِهَا:

جِهَاتُ العُصُوبَةِ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ: خَمْسٌ، جَعْمُوعَةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي قَوْلِهِ: بُنُ وَهُ العُصُوبَةُ، وَذُو الوَلَا التِّيَمَّةُ بُنُ وَذُو الوَلَا التِّيمَّة

فَالبُنُوَّةُ يَدْخُلُ فِيهَا: الأَبْنَاءُ، وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا بِمَحْضِ الذُّكُورِ، وَكَذَا البَنَاتُ وَبَنَاتُ الإِبْنِ مَعَ ذَكَرٍ مُعَصِّبٍ لَهُنَّ.

وَالْأَبُوَّةُ يَدْخُلُ فِيهَا: الأَبُ، وَآبَاؤُهُ وَإِنْ عَلَوْا بِمَحْضِ الذُّكُورِ.

وَالأُخُوَّةُ يَدْخُلُ فِيهَا: الإِخْوَةُ لِغَيْرِ أُمِّ، وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا بِمَحْضِ الذُّكُورِ، وَكَذَا الأَخَوَاتُ لِغَيْرِ أُمِّ إِذَا كُنَّ عَصَبَةً بِالغَيْرِ أَوْ مَعَ الغَيْرِ.

وَالعُمُومَةُ يَدْخُلُ فِيهَا: الأَعْمَامُ لِغَيْرِ أُمِّ، وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا بِمَحْضِ الذُّكُورِ.

وَالوَلَاءُ يَدْخُلُ فِيهِ: المُعْتِقُ، وَعَصَبَتُهُ المُتَعَصِّبونَ بِأَنْفُسِهِمْ.

هَذِهِ جِهَاتُ العُصُوبَةِ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ الَّذي يَجْعَلُ الجَدَّ أَبَا.

أَمَّا على القَوْلِ المَرْجوحِ الَّذي لا يَجْعَلُهُ أَبَا فَالجِهاتُ سِتٌّ: البُنُوَّةُ، ثُمَّ الأُبُوَّةُ، ثُمَّ الجُدودَةُ وَالإِخْوَةُ، ثُمَّ الوَلاءُ.

## فَيُقَدُّمُ فِي التَعْصِيبِ:

• الأَسْبَقُ جِهَةً.

- فإنْ كَانوا في جِهَةٍ وَاحِدَةٍ قُدِّمَ الأَقْرَبُ مَنْزِلَةً.
- فإنْ كَانوا في مَنْزِلَةٍ واحِدَةٍ قُدِّمَ الأَقْوى، وَهُوَ مَنْ يُدْلِي بالأَبُوَيْنِ عَلَى الَّذي يُدْلِي بالأَبُويْنِ عَلَى الَّذي يُدْلِي بالأَبِ وَحْدَهُ.

لقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «فَهَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»(١)، فَالِابْنُ أَوْلَى مِنَ الأَبِ؟ لأَنَّهُ أَشْرَتُ جِهَةً، وَالأَبُ أَوْلَى مِن الجَدِّ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مَنْزِلَةً، وَالأَخُ الشَّقيقُ أَوْلى مِن الجَدِّ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مَنْزِلَةً، وَالأَخُ الشَّقيقُ أَوْلى مِن الأَخ لِأَبِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى، قَالَ الجَعْبَرِيُّ مُشِيرًا إلى ما سَبَقَ:

# فَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيمُ، ثُمَّ بِقُرْبِهِ وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمَ بِالقُوَّةِ اجْعَلَا

فَلَوْ هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: أَبِ، وَابْنِ. فَللأَبِ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالباقِي لِلابْنِ تَعْصيبًا، وَلا تَعْصيبَ لِلأَبِ؛ لأنَّ جِهَةَ البُنُوَّةِ أَسْبَقُ من جِهَةِ الأُبُوَّةِ.

وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: زَوْجَةٍ، وَابْنِ، وَابْنِ ابْنِ. فَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَالباقِي لِلابْنِ وَحْدَهُ؛ لأَنَّهُ أَقْرَبُ مَنْزِلَةً.

وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: عَمِّ أَبِيهِ، وَابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ عَمِّهِ. فَالمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ النَّاذِلِ دُونَ عَمِّ الأَبِ؛ لأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ يَتَّصِلُ به فِي أَبِي الجَدِّ، فَابْنُ الْعَمِّ الْجَدِّ، فَابْنُ الْعَمِّ أَبْدِهِ يَتَّصِلُ به فِي أَبِي الجَدِّ، فَابْنُ الْعَمِّ أَقْرَبُ مَنْزِلَةً.

وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: أَخِ لِأَبِ، وَابْنِ أَخِ شَقِيقٍ. فَالمَالُ للأَخِ؛ لأَنَّهُ أَقْرَبُ مَنْزِلَةً، وَلَمْ نَعْتَبِرْ قُوَّةَ الثَّانِ؛ لأَنَّ قُرْبَ المَنْزِلَةِ مُقَدَّمٌ على القُوَّةِ.

وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: بِنْتٍ، وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ، وَأَخٍ لِأَبٍ. فَللبِنْتِ النَّصْفُ، وَالبَاقِي لِلأُخْتِ الشَّقِيقَةِ؛ لأنَّهَا أَقْوَى مِن الأَخ لِأَبِ.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:٦).

#### فَوائدُ:

الفائدةُ الأُولَى: سَبَقَ أَنَّ العاصِبَ إذا اسْتَغْرَقَتِ الفُروضُ التَّرِكَةَ سَقَطَ، فَعَلَى هذا يَسْقُطُ الإِخْوَةُ الأَشِقَاءُ في (الحِمارِيَّةِ)، وهي: زَوْجٌ، وَأُمُّ أَوْ جَدَّةٌ فَأَكْثَرُ، وَعَدَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الأُمِّ، وَعَصَبَةٌ مِنَ الأَشِقَاءِ.

فَلَوْ هَلَكَت امْرأَةٌ عَنْ: زَوْجٍ، وَأُمِّ، وَأَخَوَيْنِ مِن أُمِّ، وَأَخِ شَقيقٍ. فالمَسْألةُ مِن سِتَّةٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ (ثَلَاثَةٌ)، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ (وَاحِدٌ)، وَلِلأَخَوَيْنِ مِنْ أُمِّ الشُّلُثُ (اثْنَانِ)، وَلا شَيْءَ لِلأَخِ الشَّقيقِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا بَقِي (اثْنَانِ)، وَلا شَيْءَ لِلأَخِ الشَّقيقِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا بَقِي فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكُو الشَّقيقِ اللهُ لَهُمْ بِنَصِّ القُورِ النَّي فَرَضَها اللهُ لَهُمْ بِنَصِّ القُورِ الثَّي فَرَضَها اللهُ لَهُمْ بِنَصِّ القُورِ الثَّي اللهُ لَهُمْ بِنَصِّ القُورِ الشَّقيقِ شَيْءٌ، فَيَسْقُطُ بِمُقْتَضَى النَّصِّ، وَكُلُّ قِيَاسٍ خَالَفَه فَهُو فَاسِدٌ، يَجِبُ نَبْذُهُ؛ لِمُعارَضَتِهِ النَّصَّ.

وَتُسَمَّى هَذِهِ المَسْأَلَةُ أَيضًا: (المُشَرَّكَةُ)؛ لأنَّ مَذْهَبَ مالِكِ والشَّافِعِيِّ رَجَهُمَاٱللَّهُ التَّشْرِيكُ فِيهَا بَيْنَ الإِخْوَةِ الأَشِقَّاءِ وَالإِخْوَةِ لِأُمِّ فِي الثَّلُثِ<sup>(٢)</sup>، وَهُوَ آخِرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ عُمَرَ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهَا (٣).

وَالصَّوَابُ: عَدَمُ التَّشْرِيكِ؛ لأنَّهُ مُقْتَضِى النَّصِّ، كَمَا سَبَقَ.

وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الزَّوْجِ زَوْجَةٌ لكانَ لها الرُّبُعُ، وَللأُمِّ السُّدُسُ، وَللأَخَوَيْن مِن أُمِّ الثُّلُثُ، والبَاقِي للْأَخِ الشَّقِيقِ، وَلَوْ كَانُوا مِئةَ أَخِ.

وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخَوَيْنِ مِن أُمِّ أَخٌ وَاحِدٌ لَكَانَ لِلزَّوْجِ النَّصْف، وَللأُمِّ السُّدُس،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٦).

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير للدردير (٤/ ٢٥٢)، نهاية المحتاج (٥/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٥٥).

وللأَخِ مِن الأُمِّ السُّدُسُ، وَالبَاقِي لِلأَخِ الشَّقيقِ، وَلَوْ كَانَ مَعَه أَلْفُ أَخِ.

وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الأَخِ الشَّقِيقِ أُخْتُ شَقيقَةٌ لَكَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، ولِلأُمِّ السُّدُسُ، وللأَخَوَيْنِ مِن أُمِّ الثُّلُثُ، ولِلأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا أُخْتُ أُخْرَى فُرِضَ لَهُمَا الثُّلُثانِ، وَعَالتْ إِلى عَشَرَةٍ.

وَلا تَشْرِيكَ فِي هذه المَسائلِ، وهَذَا دَليلٌ على ضَعْف القَوْلِ بالتَّشْرِيكِ فِي مَسْأَلَةِ (المُشَرَّكَةِ).

الفَائدَةُ الثَّانيةُ: عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ: أَنَّه لا يَرِثُ بَنُو أَبِي الْمَيِّتِ الأَعْلَى مَعَ بَنِي أَبيهِ الأَقْرَبِ أَقْرَبِ أَقْرَبِ مَنْزِلَةً، فإنَّ مَنْ يَجْتَمِعُ بالمَيِّتِ في الجَدِّ الأَقْرَبِ أَقْرَبُ مَنْزِلَةً، فإنَّ مَنْ يَجْتَمِعُ بالمَيِّتِ في الجَدِّ مَثَلًا – أَقْرَبُ مِمَّنْ يَجْتَمِعُ بِهِ فِي أَبِي الجَدِّ، ولِذَلكَ كَانَ بَنُو الإِخْوَةِ وَإِنْ نَزَلُوا أَوْلَى مِن الأَعْمامِ وَإِنْ قَرُبُوا.

فَلو هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: عَمِّ جَدِّهِ، وَابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ عَمِّ أَبِيهِ. كَانَ المَالُ للثَّاني؛ لأَنَّه أَقْرَبُ مَنْزِلَةً.

الفائدَةُ الثَّالِثَةُ: لا يُتَصَوَّرُ التَّقْديمُ بالقُوَّةِ إِلَّا في الإِخْوَةِ وَالأَعْمَامِ وَأَبْنائِهِم وإنْ نَزَلوا.

الفائدةُ الرَّابِعَةُ: تَرْتيبُ عَصَبَةِ المُعْتِقِ في التَّقْديمِ كتَرْتِيبِ عَصَبَةِ النَّسَبِ، لَكِن لا يَرثُ إلَّا العَصَبَةُ بأَنْفُسِهم.

فَلُوْ هَلَكَ عَنِ: ابْنِ مُعْتِقِه، وَأَخِي مُعْتِقِه. كَانَ المَالُ للأَوَّلِ؛ لأَنَّهُ أَسْبَقُ جِهَةً. وَلَوْ هَلَكَ عَنِ: ابْنِ مُعْتِقِه، وَابْنِ ابْنِ مُعْتِقِه. فالمَالُ للأَوَّلِ؛ لأَنَّهُ أَقْرَبُ مَنْزِلَةً. وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: أَخِ مُعْتِقِه الشَّقيقِ، وَأَخيهِ مِن أَبيهِ. فَالمَالُ للأَوَّلِ؛ لأَنَّهُ أَقْوَى.

وَلَوْ هَلَكَ عَنِ: ابْنِ مُعْتِقِه، وَبِنْتِ مُعْتِقِه. فَالمَالُ للابْنِ؛ لأَنَّه هو العاصِبُ بالنَّفْسِ، والبِنْتُ عاصِبَةٌ بالغَيْرِ.

الفائدَةُ الخامِسَةُ: قَدْ يَرِثُ الشَّخْصُ بالفَرْضِ والتَّعصيبِ مِن جِهَةٍ واحِدَةٍ، كَمَا سَبَقَ فِي الشَّخْصِ جِهةُ فَرْضٍ كَمَا سَبَقَ فِي الشَّخْصِ جِهةُ فَرْضٍ كَمَا سَبَقَ فِي الشَّخْصِ جِهةُ فَرْضٍ وَقَدْ يَجْتَمِعُ فِي الشَّخْصِ جِهةُ فَرْضٍ وَجَهَةُ تَعْصِيبٍ، فَيَرِثُ بِهِما إِنْ لُم تُحْجَبَا كِلْتَاهما أَوْ إِحْدَاهُما، فلوْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمِّهِ، وَجِهةُ تَعْصِيبٍ، فَلَوْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمِّهِ، فَهَ النِّصْفُ فَرْضًا؛ لأَنَّهُ زَوْجٌ، والبَاقي تَعْصِيبًا؛ لأَنَّه ابْنُ عَمِّ.

وَإِن حُجِبَتَا لَمْ يَرِثْ، فَلَوْ هَلَكَ عَنْ: بِنْتٍ، وَعَمِّ، وَابْنِ عَمِّ هُو أَخُ مِن أُمِّ. فَلَلِنْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي للعَمِّ، وَلا شَيْءَ لابْنِ العَمِّ بجِهَةِ الفَرْضِ؛ لأنَّ البِنْتَ تَحْجُبُه، ولا بِجِهَةِ التَّعْصِيبِ؛ لأنَّ العَمَّ يَحْجُبُه.

وإنْ حُجِبَتْ إحْدَاهما وَرِثَ بالأُخْرَى فقَطْ، فلَوْ هَلَكَ عَنْ: بِنْتٍ، وَابْنَيْ عَمِّ أَحَدُهما أَخٌ مِن أُمِّ. فَلِلبِنْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لاَبْنَيِ العَمِّ تَعْصيبًا بِالسَّوِيَّةِ، وَلا إِرْثَ للأَخ مِن الأُمِّ بالفَرْضِ؛ لأنَّ البِنْتَ تَحْجُبُهُ.

وَلُو هَلَكَتِ امْرَأَةٌ عنْ: عَمِّ، وَابْنِ عَمِّ هُوَ زَوْجٌ. فِلابْنِ عَمِّهَا النِّصْفُ فَرْضًا؟ لأَنَّهُ زَوْجٌ، وَالباقِي للعَمِّ، وَلا إِرْثَ لِابْنِ العَمِّ بِالتَّعْصيبِ؛ لأَنَّ العَمَّ يَحْجُبُهُ.

الفائدةُ السَّادسَةُ: قَدْ يَجْتَمِعُ فِي الشَّخْصِ جِهَتا تَعْصيبٍ، فَيَرثُ بِالْمُقَدَّمَةِ مِنْهِما فَقَطْ إِنْ لَم يُوجَدْ لَهَا مَانِعٌ، فَلَوْ هَلَكَ عَنْ: عَمِّ مُعْتِقِ لِأَبِيهِ، وَابْنِ عَمِّ مُعْتِقِ لَهُ. فالمالُ للعَمِّ، اعْتبارًا بالجِهَةِ المُقَدَّمَةِ من التَّعْصِيبِ، وهي جِهَةُ النَّسَبِ، وَلَو اعْتَبَرْنا المُؤخَّرة حوهي جِهَةُ النَّسَبِ، وَلَو اعْتَبَرْنا المُؤخَّرة حوهي جِهَةُ الولاءِ لكانَ المالُ لابْنِ العَمِّ؛ لأنَّه مُعْتِقٌ للمَيِّتِ نَفْسِه، فيكونُ أَوْلَى مِن مُعْتِق أَبِهِ.

وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: عَمَّيْنِ أَحَدُهُما مُعْتِقٌ. فَالمَالُ بَيْنَهُما بالسَّوِيَّةِ بعُصُوبَةِ النَّسَبِ.

ولا يَتَمَيَّزُ المُعْتِقُ بِزِيَادَةٍ بِسَبَبِ الـوَلاءِ؛ لأَنَّـهُ إذا اجْتَمَعَ في الشَّخْصِ جِهتا تَعْصيبِ وَرِثَ بالمُقَدَّم مِنْها فَقَطْ.

فإنْ وُجِدَ بِالْمُقَدَّمِ مِنْ جِهَتِي التَّعْصيبِ مانِعٌ وَرِثَ بالأُخْرَى، فلَوْ كَانَ العَتيقُ في المِثَالِ الأَخيرِ مُخَالفًا لِعَمَّيْهِ في الدِّينِ وَرِثَه العَمُّ المُعْتِقُ بِالوَلاءِ فَقَطْ؛ لِوُجُودِ مَانِع في عُصوبَةِ النَّسَبِ، وهُو اخْتِلافُ الدِّينِ، دُونَ عُصُوبَةِ الوَلاءِ؛ لأنَّ اخْتِلافَ الدِّينِ لا يَمْنَعُ مِن الإرْثِ بالوَلاءِ على المَشْهورِ مِن المَذْهبِ(۱)، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الصَّوابَ أَنَّه مَانِعٌ كالإرْثِ بالنَّسَبِ، فَعَلَيْهِ لا مِيراثَ لَهُما جَمِيعًا.

وَلَوِ اشْتَرَتْ بِنْتُ أَبَاهَا عَتَقَ عَلَيْها، ثُمَّ إذا هَلَكَ عَنْها وعنِ ابْنِه وَرِثاه بِتَعْصيب النَّسَبِ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْشَيْنِ.

وَلَوِ اشْتَرى الأَبُ المَذْكورُ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ، ثمَّ هَلَكَ العَتيقُ عنِ: ابْنِ مُعْتِقِه، وَبِنْتِه المَذْكورَيْنِ. لكانَ مَالُه لِلابْنِ دونَ البِنْتِ؛ لأنَّ الوَلَاءَ لا يَرِثُ بِهِ إلَّا العَاصِبُ بالنَّفْسِ، والبِنْتُ عاصِبَةٌ بِالغَيْرِ.

فإنْ قيلَ: هذه البِنْتُ مُعْتِقَةُ المُعْتِقِ، فَهِيَ عَاصِبَةٌ بِالنَّفْسِ.

فَالجَوَابُ: أَنَّ الاَبْنَ عَاصِبٌ بالنَّفْسِ من جِهَةِ النَّسَبِ، والبِنْتُ عَاصِبَةٌ بالنَّفْسِ من جِهَةِ الـوَلاءِ، وَعُصوبَةُ النَّسَبِ مُقَدَّمَةٌ على عُصُوبَةِ الـوَلاءِ، فَكَانَ الإِبْنُ مُقَدَّمًا علَيْها.

الفائدَةُ السَّابِعَةُ: مَنْ لَا أَبَ لَهُ شَرْعًا -كولَدِ الزِّنَى، وَالمَنْفِيِّ بِلِعانٍ - فَعَصَبَتُه عَصَبَتُه عَصَبَةُ فُروعِهِ، فإنْ عُدِموا فأُمُّهُ، فإنْ عُدِمَتْ فَعَصَبَتُها عَلَى التَّرْتيبِ السَّابِقِ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١٨/ ٤٠٦)، منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (٤/ ٦٧٨).

وَاللَّذْهَبُ: أَنَّ عَصَبَتَه عَصَبَةُ فُروعِهِ، فإنْ عُدِمُوا فَعَصَبَةُ أُمِّهِ المُتَعَصِّبونَ بِأَنْفُسِهم، وَلا عَصَبَةَ للأُمِّ، ولا لِغَيْرِ العاصِبِ بالنَّفْسِ من عَصَبَتِها(١).

وَالأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِجَديثِ عَمْرِو بنِ شُعَيْثِ، عنْ أَبيهِ، عن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبيَّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى مِيراثَ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ لِأُمِّهِ، وَلِوَرَثَتِها مِن بَعْدِها. رَواهُ أَبو داوُدَ(١)، وَسَبق حَديثُ وَاثِلَة بْنِ الأَسْقَعِ، أَنَّ المَرْأَة تَحُوزُ ثَلَاثَة مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ (١). وَلِأَنَّ الوِلادَة انْقَطَعَتْ شَرْعًا مِنْ جِهَةِ الأَبِ، فانْحَصَرَتْ في اللَّمِّ، فكانَت الأُمُّ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ والأَبِ، ولأَنَّ قاعِدَة الفَرَائِضِ: (أَلَّا يُدْلِي عَاصِبٌ اللَّهُمِّ، فكانَت الأُمُّ عِصَبَةُ الأُمِّ عَصَبَة الأَمْ عَصَبَة أَيْضًا، وَهِي أَقْرَبُ مِنْهُم، فَتَكُونُ أَوْلى بِالتَّعْصِيبِ.

وَهَذَا الْقَوْلُ هُو قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ<sup>(۱)</sup>، وَإِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، واخْتيارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ<sup>(۵)</sup>.

فَلَوْ هَلَكَ مَنْفِيٌّ بِلِعانٍ عَنْ: بِنْتٍ، وَأُمِّهِ، وَخالِهِ، وَخالَتِهِ. فَللبِنْتِ النَّصْفُ، وَللأُمِّ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالباقِي تَعْصيبًا على القَوْلِ الأَوَّلِ، أَمَّا على القَوْلِ الثَّاني فَللبِنْتِ النَّاسُ فَرْضًا، وَالبَاقِي لِلخَالِ تَعْصِيبًا، وَلا شَيْءَ لِلخالَةِ؛ لأَنَّهَا عاصِبَةٌ بِالغَيْرِ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١٨/ ٤٥)، منتهى الإرادات مع شرح البهوي (٤/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، رقم (٢٩٠٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص:٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) الإنصاف (١٨/ ٥٤)، الفروع (٨/ ١٤).

الفائدَةُ الثَّامِنَةُ: عُلِمَ مَمَّا سَبَقَ: أَنَّ الوَرَثَةَ يَنْقَسِمونَ باعْتبارِ الإِرْثِ بالفَرْضِ وَالتَّعْصيبِ خُسْمَةً أَقْسام:

الأَوَّلُ: مَنْ يَرِثُ بِالفَرْضِ فَقَطْ، وَهُمُ: الزَّوْجانِ، وَأَوْلادُ الأُمِّ، وَإِناثُ الأُصُولِ، كَالأُمِّ وَالجَدَّةِ وَإِنْ عَلَتْ.

الثَّاني: مَنْ يَرِثُ بالتَّعْصيبِ بالنَّفْسِ، وهُمُ: الأَبْناءُ، وَأَبْناؤُهم، وَالإِخْوَةُ لِغَيْرِ أُمِّ، وَأَبْناؤُهم، وَذُو الوَلاءِ مِن ذَكَرٍ وَأُنْثَى.

الثَّالِثُ: مَنْ يَرِثُ بِالفَرْضِ تارَةً، وَبِالتَّعْصيبِ بِالنَّفْسِ تارَةً، وَيَجْمَعُ بَيْنَهما تارَةً، وَهُو: الأَبُ، وَالجَدُّ وَإِنْ عَلَا.

الرَّابِعُ: مَنْ يَرِثُ بالفَرْضِ تارَةً، وَبالتَّعْضِيبِ بالغَيْرِ تارَةً، وَلا يَجْمَعُ بَيْنَهُما، وهُنَّ: البَنَاتُ، وَبِنْتُ الاِبْنِ وَإِنْ نَزَلَ.

الخامِسُ: مَن يَرِثُ بالفَرْضِ تارَةً، وبالتَّعْصِيبِ بِالغَيْرِ تَارَةً، وَبِالتَّعْصيبِ مَعَ الغَيْرِ تارَةً، ولا يَجْمَعُ بَيْنَ ذَلكَ، وَهُنَّ: الأَخواتُ الشَّقيقاتُ، وَالأَخواتُ لِأَبِ.

هَذه هي الأَقْسَامُ الَّتِي قَامَ عَلَيْهَا الدَّلِيلُ، وبَقِيَ قِسْمٌ سَادِسٌ لا دَليلَ عَلَيْهِ، وَهُو مَن يَرِثُ بِالفَرْضِ أَوَّلًا، ثُمَّ يُقْسَمُ عليْهِ بِالتَّعْصِيبِ، وَهُوَ الجَدُّ والأُخْتُ في (الأَكْدَرِيَّةِ)، وقدْ سَبَقَ الكَلَامُ عليْها، وَبَيَانُ ضَعْفِها، وَمُخَالَفَتِها للدَّليلِ وَقُواعِدِ الفَرائضِ<sup>(۱)</sup>.



<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٤٣).



الحَجْبُ فِي اللُّغةِ: المَنْعُ.

وِفِي الْإصْطلاحِ: مَنْعُ الوارِثِ مِنَ الإِرْثِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ.

وَهـذا البابُ مُهِمٌّ جِدًّا في الفَرائض، لا يَنْقُصُ أَهَمِّيَّةً عَن أَسْبابِ الإِرْثِ وشُروطِهِ، وَانْتِفاءِ وشُروطِهِ، وذَلكَ لأنَّ الإِرْثَ كَغَيْرِهِ، لا يَتِمُّ إلَّا بِوُجُودِ أَسْبابِهِ وَشُروطِهِ، وَانْتِفاءِ مَوانِعِهِ، فَالحُكْمُ بالميراثِ يَتَوَقَّفُ على مَعْرِفَةِ أَسْبابِهِ وَشُروطِهِ ومَوانِعِهِ؛ حَتَّى لا يُحْكَمَ بِه مَعَ تَخَلُّفِ الأَسْبابِ وَالشُّروطِ، أَوْ وُجودِ المَوانِعِ.

ولذلك قالَ بَعْضُ العُلماءِ رَحَهُمُ اللهُ: لَا يَجِلُّ لِـمَنْ لَا يَعْرِفُ بابَ الحَجْبِ أَنْ يُفْتِيَ فِي الفَرائضِ؛ خَوْفًا مِن أَنْ يُوَرِّثَ مَن لَا إِرْثَ له، فَيَحْرِمَ الحَقَّ أَهْلَهُ، وَيُعْطِيَهُ مَنْ لَا إِرْثَ له، فَيَحْرِمَ الحَقَّ أَهْلَهُ، وَيُعْطِيَهُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ.

وَيَنْقَسِمُ الحَجْبُ إلى قِسْمَيْنِ: حَجْبٌ بِوَصْفٍ، وَحَجْبٌ بِشَخْصٍ.

فَالحَجْبُ بِالوَصْفِ: أَنْ يَتَّصِفَ الوارِثُ بِهانِعٍ مِن مَوانِعِ الإِرْثِ السَّابِقَةِ: الرِّقْ وَالْقَتْلُ، وَاخْتِلافُ الدِّينِ.

وَهَذا القِسْمُ يُمْكِنُ دُخولُهُ عَلى جَميعِ الوَرَثَةِ، فإنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُم يُمْكِنُ أَنْ يَكونَ رَقيقًا أَوْ قاتِلًا أَوْ مُخَالِفًا في الدِّينِ.

وَالْمُحْجُوبُ بِالوَصْفِ وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ، فَلا يَحْجُبُ غَيْرَه، وَلَا يُعَصِّبُ غَيْرَهُ. وَالحَجْبُ بِالشَّخْصِ: أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الوَرَثَةِ مَحْجُوبًا بِشَخْصٍ آخَرَ، وَيَتَنَوَّعُ هَذا القِسْمُ إِلى نَوْعَيْنِ: حَجْبِ حِرْمانٍ، وَحَجْبِ نُقْصانٍ.

فَحَجْبُ الحِرْمانِ: أَلَّا يَرِثَ المَحْجوبُ مَع الحاجِبِ شَيْئًا.

وَيُمْكِنُ دُخولُهُ على جَميعِ الوَرَثَةِ إِلَّا مَنْ يُدْلِي إلى المَيِّتِ بِلا واسِطَةٍ، وَهُمْ سِتَّةُ: الأُمُّ، وَالأَبُ، وَالإِبْنُ، وَالزَّوْجَةُ، وَالزَّوْجُ.

وَحَجْبُ النَّقْصانِ: أَنْ يَرِثَ المَحْجُوبُ مَعَ الحَاجِبِ شَيْئًا لَوْلَا الحَاجِبُ لَوَرِثَ أَكْثَرَ مِنْهُ.

وَهَذَا النَّوْعُ يُمْكِنُ دُخُولُهُ على جَمِيع الوَرَثَةِ مِن غَيْرِ اسْتِثْناءٍ.

وَالمَحْجُوبُ بِالشَّخْصِ لَا يَحْجُبُ غَيْرَهُ حَجْبَ حِرْمانٍ، وَلَكَنْ قَدْ يَحْجُبُه حَجْبَ فَقُصانٍ، كَالإَخْوَةِ يَحْجُبُونَ الأُمَّ إلى السُّدُسِ، وَإِنْ كَانُوا مَحْجُوبِينَ بِالأَبِ.

## وَهَذه قُواعِدُ لَحِجْبِ الحِرْمَانِ بِالشَّخْصِ:

القاعِدَةُ الأُولَى: في الأُصولِ، فَكُلُّ وَارِثٍ مِن الأُصُولِ يَحْجُبُ مَنْ فَوْقَه إِذَا كَانَ مِن جِنْسِهِ، وَلا يَحْجُب الجَدَّاتِ؛ لأَنَّهُمْ مِن جِنْسِهِ، وَلا يَحْجُب الجَدَّاتِ؛ لأَنَّهُمْ مِن جِنْسِهِ، وَلا يَحْجُب الجَدَّاتِ؛ لأَنَّهُمْ مِن جِنْسِه، وَلا يَحْجُب الجَدَّاتِ؛ لأَنَّهُمْ عَيْرِ جِنْسِه، وَلا يَحْجُبُ الأَجْدادَ؛ لأَنَّهُم مِن غِيْرِ جِنْسِها، وَلا تَحْجُبُ الأَجْدادَ؛ لأَنَّهُم مِن غَيْرِ جِنْسِها.

القاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: في الفُروعِ، فَكُلُّ ذَكرٍ وارِثٍ مِن الفُروعِ يَحْجُبُ مَنْ تَحْتَهُ، سَواءٌ كانَ مِن جِنْسِهِ أَمْ لَا، فَالابْنُ يَحْجُبُ أَبْناءَ الإبْنِ وَبَناتِ الإبْنِ.

فَأَمَّا الْأَنْشَى مِن الفُروعِ فَلَا تَحْجُبُ مَنْ تَخْتَها، لَكِن إِذَا اسْتَغْرَقْنَ الثُّلُّثَيْنِ

فإنَّ مَن تَحْتَهُنَّ مِن الإِنَاثِ يَسْقُطْنَ، إلَّا أَنْ يُعَصِّبَهُ نَّ ابْنُ ابْنِ بِدرَجَتِهِنَّ أَوْ أَنْزَلُ مِنْهُنَّ.

القاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: في الحَواشِي مَعَ الأُصولِ وَالفُروعِ، فَكُلُّ ذَكَرِ وارِثٍ مِن الأُصُولِ وَالفُروعِ، فَكُلُّ ذَكَرِ وارِثٍ مِن الأُصُولِ والفُروعِ فإنَّه يَحْجُبُ الحَواشِيَ الذُّكورَ مِنْهُمْ وَالإِنَاثَ، وَلَا يُسْتَثْنَى مِن ذلك شَيْءٌ على القَوْلِ الرَّاجِحِ، وسَبَقَ أنَّ المَذْهَبَ تَشْريكُ الإِخْوَةِ لِغَيْرِ أُمِّ مَعَ الجَدِّ عَلى التَّفْصيل السَّابِقِ<sup>(۱)</sup>.

وَأَمَّا الإِنَاثُ مِن الأُصولِ أو الفُروعِ فَلا يَحْجُبْنَ الحَواشِيَ، إلَّا إناثَ الفُروعِ، وَهُنَّ: البَنَاتُ، وَبَنَاتُ الإِبْنِ. فَيَحْجُبْنَ الإِخْوَةَ لِأُمِّ.

القاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: في الحَواشِي بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ، فَكُلُّ مَنْ يَرِثُ مِنْهُمْ بِالتَّعْصيبِ فَإِنَّه يَحْجُبُ مَنْ دُونَه في الجِهَةِ أو القُرْبِ أو القُوَّةِ على ما سَبَقَ في بابِ التَّعْصيبِ.

وأمَّا مَن يَرِثُ بالفَرْضِ - كالأَخواتِ - فإنَّه لَا يَحْجُبُ مَن يَرِثُ بالتَّعْصيبِ، وَلا بِالفَرْضِ؛ إِلَّا ما سَبَقَ فيما إِذَا اسْتَغْرَقَت الأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ الثَّلُثَين، فتَسْقُط الأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ الثَّلُثَين، فتَسْقُط الأَخَوَاتُ لأبِ إِن لم يُعَصِّبُهنَّ أَخُ لأبٍ.

القاعِدَةُ الخامِسَةُ: في الوَلاءِ، فَكُلُّ مَن يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ مِن النَّسَبِ فإنَّه يَحْجُبُ مَن يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ مِن النَّسِ فإنَّه يَحْجُبُ مَن يَرِثُ بِهِ مِن الوَلاءِ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَعْلى مِن غَيْرِهِ بِالجِهَةِ أَوِ المَنْزِلَةِ أَو القُوَّةِ فإنَّه يَعْجُبُ مَنْ دُونَه، إلَّا أَنَّه يُفْرَضُ للأَبِ وَالجَدِّ وإنْ عَلَا السُّدُسُ مَعَ الأَبْناءِ وَأَبْنائهِمْ على المَذْهَبِ (١).

والصُّوابُ: أَنْ لَا فَرْضَ فِي الـوَلاءِ لَا للأَبِ ولا للجَدِّ ولا لِغَيْرِهما، وأنَّهما

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٣٩).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١٨/ ٤٣٨)، منتهى الإرادات مع شرح البهوي (٤/ ٦٧٩).

يَسْقطانِ بِالأَبْناءِ وَأَبْنائِهِم، اخْتارَهُ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُٱللَّهُ، ذَكَرَهُ عنه في (الفَائِق)(١).

القاعِدَةُ السَّادِسَةُ: قَالَ الأَصْحَابُ: كُلُّ مَنْ أَدْلَ بِواسِطَةٍ حَجَبَتْه تِلْكَ الواسِطَةُ، إلَّا الإخْوَةَ مِن الأُمِّ، فإنَّهم يُدْلُون بالأُمِّ، وَيَرثُونَ مَعَها، وإلَّا الجدَّةَ (أُمَّ الأَبِ، وَأُمَّ الجَدِّ) فإنَّها تُدْلِي بِها، وَتَرِثُ مَعَها.

وَذَكَرَ ابْنُ رَجَبٍ هَذِهِ القاعِدَةَ على وَجْهِ آخَرَ، وهُو: أَنَّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ، فَإِنْ قَامَ مَقَامَهُ عِنْدَ عَدَمِهِ سَقَطَ بِهِ، وَإِلَّا فَلاً<sup>(٢)</sup>.

## أَمْثِلَةٌ على ما سَبَقَ:

لوْ هَلَكَ هَالِكُ عَنْ: أُمِّ، وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ، وَأَخٍ شَقِيقٍ رَقيقٍ، وَعَمِّ لِغَيْرِ أُمِّ. فِللأُمِّ الثَّلُثُ، وَللأُمِّ الثَّلُثُ، وَللأُمِّ الثَّلُثُ، وَللأُمِّ الثَّلُثُ، وَللأُمِّ الثَّلُثُ، وَللأُمْ الثَّلُثُ، وَللأُمْ إلى السُّدُسِ، وَلَمْ يُعَصِّبُ أُخْتَه، ولم يُحْجُوبٌ بِالوَصْفِ وُجُودُهُ كالعَدَمِ، فَلَا يَحْجُبُ غَيْرَه، وَلَا يُعْطِبُ المَّدُسِ، فَلَا يَحْجُبُ غَيْرَه، وَلَا يُعْطِبُ الْعَمَّ، لأَنَّ المَحْجُوبَ بالوَصْفِ وُجُودُهُ كالعَدَمِ، فَلَا يَحْجُبُ غَيْرَه، وَلَا يُعَطِّبُه.

وَلُو هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: أُمِّ، وَأَبِ، وَإِخْوَةٍ. فَلَلْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلأَبِ، وَإِخْوَةٍ. فَلَلْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلأَبِ، وَإِنَّمَا حَجَبُوا الْأُمَّ مَعَ أَنَّهُم لَا يَرِثُونَ؛ لأَنَّ الْمُحُبُوبَ بِالشَّخْصِ قَدْ يَحْجُبُ غَيْرَهُ نُقْصانًا.

وَلُو هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: أَبِ، وَأُمِّهِ، وَجَدِّ، وَأُمِّهِ. فَلِأُمِّ الأَبِ السُّدُسُ، وَالباقي

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١٨/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) قواعد ابن رجب (٣/ ٩٦) القاعدة (١٤٨).

لَهُ، ولا شَيْءَ للجَدِّ؛ لأَنَّه مَحْجُوبٌ بِالأَبِ؛ لكَوْنِه مِن جِنْسِه، وَلا لِأُمِّهِ؛ لأَنَّها مَحْجُوبَةٌ بِأُمِّ الأَبِ عُجُوبَةٌ بِأُمِّ الأَبِ؛ لِكَوْنِها مِن جِنْسِها.

ولوْ كانَ الأَبُ مَعْدومًا لكانَ لِأُمِّهِ السُّدُسُ، وَالبَاقي للجَدِّ.

وَلَوْ كَانَتْ أُمُّ الأَبِ مَعْدُومَةً لَكَانَ لِأُمِّ الجَدِّ السُّدُسُ، والبَاقي لِلأَبِ، وَلَمْ يَحْجُبْها؛ لأنَّها لَيْسَتْ منْ جِنْسِهِ.



# 

ذَوُو الأَرْحَام: كُلُّ قَريبٍ لَيْسَ لَهُ فَرْضٌ، وَلَا تَعْصيبٌ.

وَالْقَرَابَةُ: أُصُولُ، وَفُروعٌ، وَحَواشٍ.

## فَذَوُو الأَرْحام مِنَ الأُصُولِ هُمْ:

١ - كُلُّ جَدِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَيِّتِ أُنْثَى، كَأْبِي الأُمِّ، وَأَبِي الجَدَّةِ.

٢- كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَيِّتِ أُنْثَى، كَأُمِّ أَبِي الأُمِّ، وَأُمِّ أَبِي الجَدَّةِ.

٣- كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ أَعْلَى مِنَ الجَدِّ، كَأُمِّ أَبِي الجَدِّ، هَذَا المَذْهَبُ (١)،
 وَالصَّوابُ: أَنَّ هذه مِن ذَواتِ الفُروضِ؛ لأنَّهَا مُدْلِيَةٌ بوارِثٍ، فَتَرِثُ؛ كَأُمِّ الجَدِّ.

وَذَوُو الأَرْحَامِ من الفُرُوعِ: كُلُّ مَنْ أَدْلَى بِأُنْثَى، كَأُوْلادِ البَناتِ، وَأَوْلادِ بَناتِ الإِبْنِ.

### وَذَوو الأَرْحامِ مِن الْحَواشِي هُمْ:

١ - جَميعُ الإناثِ سِوَى الأَخواتِ، كَالعَمَّةِ، وَالحالَةِ، وَبَناتِ الأَخِ، وَبَناتِ الأُخِ، وَبَناتِ اللَّختِ، وَبَناتِ العَمِّ.

٢- كُلُّ مَنْ أَدْلَى بِأَنْثَى سِوَى الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ، كابْنِ الأُخْتِ، وَبِنْتِهِ، وَالعَمِّ لِأُمِّ، وَالحَالِ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١٨/ ١٦٠)، منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (٤/ ٥٥٢).

٣- فُرُوعُ الإِخْوَةِ مِن الأُمِّ، كابْنِ الأَخِ لِأُمِّ، وَبِنْتِهِ.
 وكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِأَحَدٍ مِن ذَوِي الأَرْحَام فَهُوَ مِنْهُم.

وَقَد اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي تَوْريثِ ذَوِي الأَرْحامِ، فَقَالَ مالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَرثُونَ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ: يَرِثُونَ بِشَرْطِ أَلَّا يُوجَدَ عاصِبٌ، وَلا ذُو فَرْضٍ يُرَدُّ عَلَيْهِ (۱). وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ (۱) وَأَوْلُواْ اَلْأَرْعَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللَّهِ وَغَيْرِهِم، وَهُو الصَّوابُ؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَأَوْلُواْ اَلْأَرْعَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللَّهِ وَغَيْرِهِم، وَهُو الصَّوابُ؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَأَوْلُواْ اَلْأَرْعَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال:٥٧]، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيمٌ الْبُنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ الْفَوْمِ مِنْهُمْ وَوَاهُ النَّبِيِ عَلِيمٌ أَنْ اللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَنُصوصُ الكِتابِ وَالسُّنَّةِ فِي تَوْرِيثِهِمْ إمَّا مُجْمَلَةٌ كالآيَةِ، وإمَّا فِي فَرْدٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، كَالحَديثِ، فَمِن ثَمَّ اخْتَلَفَ القائلُونَ بِتَوْرِيثِهِمْ على ثَلاثَةِ أَقْوالٍ:

أَحَدُها: اعْتِبارُ قُرْبِ الدَّرَجَةِ، فَمَنْ كَانَ أَقْرَبَ إلى الوَارِثِ كَانَ أَوْلَى بِالميراثِ مِن أَيِّ جِهَةٍ كانَتْ.

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير للدردير (٤/ ٦٣٠)، نهاية المحتاج (٥/٨).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٠٥)، الإنصاف (١٨/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ١٨)، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب ابن أخت القوم منهم، رقم (٣٥٢٨)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم، رقم (١٠٥٩/ ١٣٣) من حديث أنس رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، رقم (٢٨٩٩)، وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام، رقم (٢٧٣٨)، وأحمد (٤/ ١٣٣) من حديث المقدام بن معدي كرب الكندي رَضَوَالِتَهُ عَنْهُ.

وَحُجَّةُ هَذَا القَوْلِ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ ٱللهِ ﴾ [الأنفال:٧٥]، وَمَتى اعْتَبَرْنا الأوْلُويَّةَ كانَ الأَقْرَبُ أَوْلَى.

القَوْلُ الثَّانِي: اعْتِبارُ قُرْبِ الجِهةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنيفَة (١)، فَيَجْعَلُ الجِهَاتِ أَرْبِعًا: بُنَوَّةً، ثُمَّ أُبُوَّةً، ثُمَّ عُمُومَةً. فَمَتى كَانَ فِي الجِهَةِ الأُولَى وَارِثٌ مِن أَرْبِعًا: بُنَوَّةً، ثُمَّ أُبُوَّةً، ثُمَّ عُمُومَةً. فَمَتى كَانَ فِي الجِهَةِ الأُولَى وَارِثٌ مِن ذَوي الأَرْحام لَمْ يَرِثْ أَحَدٌ مِن الجِهَةِ الَّتِي بَعْدَهَا؛ قِيَاسًا عَلَى الإرْثِ بالتَّعْصِيبِ، وَيُسَمَّى هذا المَذْهَبُ: مَذْهَبَ أَهْلِ القَرَابَةِ. قَالَهُ فِي (المُغْنِي) ص٢٣٢ ج٦.

القَوْلُ الثَّالِثُ: اعْتِبَارُ التَّنْزِيلِ، فَيُنَزَّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ذَوي الأَرْحامِ مَنْزِلَةَ مَن أَدْلَى بِهِ، ثُمَّ يُقْسَمُ المَالُ بَيْنَ المُدْلَى بِهِم، فَمَا صَارَ لِكُلِّ واحِدٍ أَخَذَه المُدْلِي، وَهذا هُو المَشْهورُ مِن مَذْهَبِ الإمام أَحْمَدَ (٢).

### وَإليكَ مِثالًا يَظْهَرُ بِهِ أَثَرُ الخِلَافِ:

فَلو هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: بِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أَخٍ لِغَيْرِ أُمِّ. فَالمَالُ لِبِنْتِ الأَخِ على القَوْلِ الثَّانِي؛ لأَنَّهَا على القَوْلِ الثَّانِي؛ لأَنَّهَا الْقَوْلِ الثَّانِي؛ لأَنَّهَا الْشَوْلِ الثَّالِثِ؛ لأَنَّ البِنْتِ عَلى القَوْلِ الثَّالِثِ؛ لأَنَّ بِنْتَ البِنْتِ بِمَنْزِلَةِ البِنْتِ، فَلَها النَّصْفُ فَرْضًا، وَبِنْتُ الأَخِ بِمَنْزِلَتِهِ، فَلَها البَاقِي تَعْصِيبًا.

ذُكِرَ هَذَا المِثَالُ في (المُغْنِي) صَفْحَة (٢٣٥) ج٦ من الطَّبْعَةِ المُفْرَدةِ، وَنَحْوُه في (العَذْبِ الفَائِضِ) صَفْحَة (٢٣) ج٢.

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١٨/ ١٦٥)، منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (٤/ ٦٠٣).

#### أَحْوالُ ذَوي الأَرْحامِ:

أَحْوالُ ذَوي الأَرْحام ثَلَاثٌ:

الأُولَى: أَنْ يَكُونَ المَوْجُودُ وَاحِدًا، فلهُ جَمِيعُ المَالِ بالتَّعْصيبِ إِنْ أَدْلَى بعاصِبٍ، وبالفَرْضِ والرَّدِّ إِنْ أَدْلَى بِذي فَرْضِ.

فَلَوْ هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: بِنْتِ أَخِ شَقيقٍ. فَلها المَالُ كُلُّهُ تَعْصيبًا.

وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: بِنْتِ أَخِ لِأُمِّ. فلَهَا السُّدُسُ فَرْضًا، وَالباقِي رَدًّا.

الثَّانيَةُ: أَنْ يَكُونَ المَوْجودُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَالْمُدْلَى بِهِ وَاحِدٌ، فَلَهُمْ جَمِيعُ المَالِ أَيْضًا؛ لأَنَّ الْمُدْلَى به إمَّا عَاصِبٌ يَحُوزُ جميعَ المَالِ بالتَّعْصيبِ، وإمَّا صَاحِبُ فَرْضٍ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ المَالِ بالتَّعْصيبِ، وإمَّا صَاحِبُ فَرْضٍ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ المَالِ فَرْضًا وَرَدًّا، ثُمَّ يُقْسَمُ المَالُ بَيْنَ هؤلاء الجَمَاعَةِ كأنَّ المُدْلَى به مَاتَ عَنْهُم، غَيْرَ أَنَّ اللَّذِي وَالأَنْثَى سواءٌ على المَشْهورِ مِن مَذْهَبِ أَحْمَدَ (۱).

فَلَوْ هَلَكَ هَالِكٌ عَنِ: ابْنِ بِنْتِ أَخٍ شَقيقٍ، وَأُخْتِهِ. فَالمَالُ بَيْنَهُمَا تَعْصيبًا؛ لأنَّ جَدَّهُما يَرثُهُ كَذَلكَ، لَكِنَّ الذَّكَرَ والأُنْثَى سَواءٌ.

وَلَو هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: ثَلاثَةِ أَخُوالٍ مُتَفَرِّقِينَ. فالمَالُ للخالِ لِأُمِّ وَالخالِ الشَّقِيقِ فَرْضًا وَرَدَّا؛ لأَنَّهُمَا مُدْليَانِ بِالأُمِّ، وَهِيَ تَرِثُه كَذَلك، فَللخالِ لِأُمِّ السُّدُسُ؛ لأَنَّهُ أَخُ الأُمِّ مِنَ الأُمِّ، وَالبَاقي للخَالِ الشَّقيقِ، لأَنَّه أَخُ الأُمِّ الشَّقيقِ، ولَا شَيْءَ للخَالِ لأَبِ؛ لأَنَّه مَحْجُوبٌ بالخَالِ الشَّقيقِ.

ولَوْ كَانَ بَدَلَ الحَّالِ الشَّقيقِ خالَةٌ شَقيقَةٌ لَكَانَ لها النَّصْفُ؛ لأنَّها أُخْتُ الأُمِّ

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١٨/ ١٦٩)، منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (٤/ ٢٠٤).

الشَّقيقَةُ، وللخَالِ لِأُمِّ السُّدُسُ؛ لأَنَّهُ أَخُو الأُمِّ مِنَ الأُمِّ، والبَاقِي للخَالِ لأَبٍ؛ لأنَّهُم يَرِثُونَ الأُمَّ كَذَلك لوْ ماتَتْ عَنْهُمْ.

الحالُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ المَوْجودُ مِن ذَوي الأَرْحامِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَالمُدْلَى بِهِم اثْنانِ فَأَكْثَرُ، فَنَقْسِمُ اللَّالَ أَوَّلًا بَيْنَ المُدْلَى بِهِم كَأَنَّ المَيِّتَ مَاتَ عَنْهُم، وَمَنْ سَقَطَ مِنْهُمْ سَقَطَ مَنْ يُدُلُونَ سَقَطَ مِنْهُمْ سَقَطَ مَنْ يُدُلُونَ به عَلى حَسَب مَنْ يُدُلُونَ به عَلى حَسَب إِرْثِهم مِنْه، غَيْرَ أَنَّ الذَّكَرَ والأَنْثَى سَواءٌ.

فَلَوْ هَلَكَ هَالِكُ عَنِ: ابْنِ بِنْتٍ، وَحَالَةٍ، وبِنْتِ أَخٍ لأُمِّ، وَبِنْتِ أَخٍ لِأَبٍ. فَاقْسِمِ المَالَ أُوَّلًا بَيْنَ الْمُدْلَى بِمِم، وهُمْ: بِنْتُ، وَأُمُّ، وَأَخُ لِأُمِّ، وَأَخِ لِأَبِ. فَلِلبِنْتِ النَّصْفُ يَأْخُذُه ابْنَهُ، وللأَخِ لِأَمِّ بَيْنَ المُدُلِّ بَهِم، وهُمْ: بِنْتُ، والمَاقِي لِلأَخِ لِأَمِّ بَأَخُذُه ابْنَتُهُ، ولا شَيْءَ للأَخِ لِأَبِ تَأْخُذُه ابْنَتُهُ، ولا شَيْءَ للأَخِ لأُمِّ؛ لأنَّ البِنْتَ تَحْجُبُه، فَلَا يَكُونُ لابْنَتِهِ شَيْءٌ.

وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: ثَلاثِ خَالَاتٍ مُتَفَرِّقاتٍ، وَثَلاثِ عَلَّاتٍ مُتَفَرِّقاتٍ. فَالحَالاتُ يُدْلِينَ بِالأَبِ، فَلَهُنَّ البَاقِي، ثُمَّ اقْسِمِ الثَّلُثَ بَيْنَ الخَّالَاتِ، فَلَهُنَّ البَاقِي، ثُمَّ اقْسِمِ الثَّلُثَ بَيْنَ الخَالَاتِ، يَكُنْ لِلشَّقيقَةِ ثَلاثَةٌ، وَللَّتِي لِأَبِ واحِدٌ، وَللَّتِي لأُمِّ واحِدٌ، وَاقْسِمِ الباقِي بَيْنَ العَبَّاتِ، يَكُنْ للشَّقيقَةِ ثَلاثَةٌ، وَلِلَّتِي لِأَبِ وَاحِدٌ، وَلِلَّتِي لِأُمِّ وَاحِدٌ، وبهذا صَارَ الثَّلُثُ للخَالاتِ أَخْمَاسًا، وَالثَّلُثُ لِلعَبَّاتِ أَخْمَاسًا.

وَلَوْ هَلَكَ هَالِكٌ عَنِ: ابْنَيْ بِنْتٍ، وَبِنْتِ بِنْتٍ أُخْرى، وَبِنْتِ عَمِّ. فَابْنا البِنْتِ الأُولَى مُدْلِيَةٌ بِالْعَمِّ، وَبِنْتُ الْعَمِّ مُدْلِيَةٌ بِالْعَمِّ، الأُولَى مُدْلِيانِ بِبِنْتٍ، وَبِنْتُ الْعَمِّ الْبِنْتِ الثَّانِيَةِ مُدْلِيَةٌ بِبِنْتٍ أُخْرَى، وَبِنْتُ الْعَمِّ مُدْلِيَةٌ بِالْعَمِّ، وَيَنْتُ الْبِنْتِ الثَّانِيَةِ نَصِيبُ أُمِّهِم (ثُلُثٌ)، وَلِبِنْتِ البِنْتِ الثَّانِيَةِ نَصِيبُ أُمِّهِم (ثُلُثٌ)، وَلِبِنْتِ البِنْتِ الثَّانِيَةِ نَصِيبُ أُمِّهما (ثُلُثٌ)، وَلِبِنْتِ البِنْتِ العَمِّ البَاقِي نَصِيبُ أَبِيها.

#### جِهَاتُ ذَوِي الأَرْحامِ:

لَمَّا كَانَتِ القَرابَةُ أُصُولًا وَفُروعًا وَحَواشِيَ جَعَلَ أَصْحابُ الإمامِ أَحْمَدَ في المَشْهورِ عِنْدَ المُتَأَخِّرينَ مِنْهم جِهَاتِ ذَوِي الأَرْحام ثَلاثًا: أُبُوَّةً، وَأُمُومَةً، وَبُنُوَّةً.

فَالأَبُوَّةُ يَدْخُلُ فيها: جَمِيعُ مَن يُدْلِي بِالأَبِ مِن الأَجْدادِ وَالجَدَّاتِ وَالحَوَاشِي اللَّذِين لا فَرْضَ لَهُمْ وَلا تَعْصيبَ، كَأَبِي أُمِّ الأَبِ، وَالعَمَّاتِ، وَالعَمِّ لِأُمِّ، وَبَنَاتِ اللَّغِيْرِ أُمِّ، وَبَنَاتِ الأَعْمَامِ، وَمَنْ أَدْلَى بِواحِدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ لِغَيْرِ أُمِّ، وَبَنَاتِ الأَعْمَامِ، وَمَنْ أَدْلَى بِواحِدٍ مِنْ هَوْلاءِ.

وَالْأُمُومَةُ يَدْخُلُ فيها: جَميعُ مَنْ يُدْلِي بِالأُمِّ مِن الأَجْدادِ وَالجَدَّاتِ وَالحَواشِي اللَّمِّ، والأَخْوالِ، وَالخَالاتِ، وَأَوْلادِ النَّذِينَ لا فَرْضَ لهُم ولا تَعْصيبَ، كأبِي الأُمِّ، والأَخْوالِ، وَالخَالاتِ، وَأَوْلادِ الإِخْوةِ لِأُمِّ، ومَنْ أَدْلى بِوَاحِدٍ مِنْ هَؤلاءِ.

وَظَاهِرُ المَذْهَبِ: أَنَّ أَوْلادَ الإِخْوَةِ لِأُمِّ مِنْ جِهَةِ الأُبُوَّةِ. وَالصَّحيحُ مَا قَدَّمْنا؛ فإنَّ الإِخْوَةَ لِأُمِّ وَفُرُوعهم لا صِلَةَ لَهُم بالأَبِ إطْلاقًا.

وَالبُنُوَّةُ يَدْخُلُ فيها: جَمِيعُ الفُروعِ الَّذين لَا فَرْضَ لهم وَلا تَعْصِيبَ، وَهُمْ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَيِّتِ أُنْثَى، كَأَوْلادِ البَنَاتِ، وَأَوْلادِ بَنَاتِ الاِبْنِ، وَمَنْ أَدْلى بِهِم.

فَإِذَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فِي جِهَةٍ، فَأَيُّهُمَا وَصَلَ إِلَى الوارِثِ أَوَّلًا حَجَبَ الآخَرَ، وَإِن كَانَا فِي جِهَتَيْنِ أَخْقُنا كُلَّ وَاحِدٍ بِالوارِثِ الَّذي أَدْلَى به مَهْمَا بَعُدَتْ دَرَجَتُه، ثُمَّ قَسَمْنا المَالَ بَيْنَ المُدْلَى بِهِم، فَمَا صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَخَذَهُ المُدْلِي، كَمَا سَبَقَ.

فَلو هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: بِنْتِ بِنْتٍ، وَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ، وَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتِ بِنْتِ بِنْتِ عَمِّ. فَلِبنْتِ النِّنْتِ النَّمْفُ؛ لِأَنَّهَا بَمَنْزِلَةِ البِنْتِ، وَالبَاقِي لِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمِّ؛ لِأَنَّهَا

بِمَنْزِلَةِ العَمِّ، وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ بِنْتِ البِنْتِ؛ لأنَّ بِنْتَ البِنْتِ أَقْرَبُ إلى الوارِثِ مِنْها، فَتَحْجُبُها؛ لِكَوْنِها في جِهَتِها، وَلَمْ تَحْجُبْ بِنْتَ العَمِّ النَّازِلَةَ؛ لأنَّهَا لَيْسَتْ في جِهَتِها.

وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: بِنْتِ بِنْتِ أَخٍ شَقِيقٍ، وَبِنْتِ عَمِّ شَقِيقٍ. فَالمَالُ لِبِنْتِ العَمِّ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبِ إِلَى الوَارِثِ، وَالجِهَةُ واحِدَةٌ.

وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: بِنْتِ بِنْتٍ، وَبِنْتِ خَالٍ، وَبِنْتِ عَمَّةٍ. فَالأَقْرَبُ إلى الوارِثِ بِنْتُ البِنْتِ، ثمَّ بِنْتُ الحَالِ، لَكِنْ لمَّا كَانَتِ الجِهاتُ مُتَعدِّدَةً لَمْ يَسْقُطِ الوارِثِ بِنْتُ البِنْتِ، ثمَّ بِنْتُ الحَالِ، لَكِنْ لمَّا كَانَتِ الجِهاتُ مُتَعدِّدَةً لَمْ يَسْقُطِ الأَبْعَدُ بِالأَقْرَبِ، فَنُلْحِقُ كُلَّ وَاحِدٍ بِمَنْ أَدْلَى بِهِ مِن الوَرَثَةِ، ويَكُونُ لِبِنْتِ البِنْتِ النِّنْتِ النَّدُسُ؛ لأنَّا بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، ولِبِنْتِ الحَالِ السُّدُسُ؛ لأنَّا بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، ولِبِنْتِ الخَالِ السُّدُسُ؛ لأنَّا بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، ولِبِنْتِ بِنْتِ العَمَّةِ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالباقِي تَعْصِيبًا؛ لأنَّا بِمَنْزِلَةِ الأَبِ.

#### فَوائدُ:

الفائدَةُ الأُولَى: سَبَقَ أَنَّ ذَوِي الأَرْحامِ لا يَرثونَ إِلَّا بِشَرْطِ: أَلَّا يُوجَدَ عاصِبٌ ولا ذو فَرْضٍ يُرَدُّ عليْهِ؛ فَلا شَيْءَ لِذَوي الأَرْحامِ. الأَرْحامِ.

فَلَوْ هَلَكَ عَنْ: عَمِّ لِغَيْرِ أُمِّ، وَعَمَّةٍ. فَالمَالُ لِلعَمِّ بِالتَّعْصيبِ، وَلا شَيْءَ للعَمَّةِ. وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: أَخِ لِأُمِّ، وَعَمَّةٍ. فَالمَالُ لِلأَخِ فَرْضًا وَرَدًّا، وَلا شَيْءَ للعَمَّةِ.

فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الفَرْضِ لا يُرَدُّ عَلَيْه -وهُوَ الزَّوْجُ والزَّوْجَةُ- لَمْ يَمْنَعْ ذَلكَ مِيراثَ ذَوي الأَرْحامِ، ويُعْطَى الزَّوْجُ أو الزَّوْجَةُ نَصيبَهُ كامِلًا.

فَلَوْ هَلَكَتِ امْرأَةٌ عنْ: زَوْجٍ، وبِنْتِ بِنْتٍ. فَللزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ البِنْتِ البِنْتِ لنِّصْفُ. لنِّصْفُ. وَلَوْ هلكَ رَجُلٌ عنْ: زَوْجَةٍ، وَبِنْتِ بِنْتٍ. فَللزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِبِنْتِ البِنْتِ النِنْتِ النِّتِ النِّتِ النِّصْفُ فَرْضًا، والبَاقِي رَدًّا.

الْفَائِدَةُ الثَّانيَةُ: سَبَقَ أَنَّ الذَّكَرَ والأُنْثَى في بَابِ ذَوي الأَرْحامِ سواءٌ، وعَلَّلَ الأَصْحابُ ذَلكَ بأنَّهُمْ يَرِثونَ بِالرَّحِمِ المُجَرَّدَةِ، فاسْتَوى ذَكَرُهُم وَأُنْثَاهُمْ؛ كَأَوْلادِ الأُمِّ. الأُمِّ.

وَعَنِ أَحْمَدَ رِواتِهُ: أَنَّ للذَّكِرِ مِثْلَ حَظِّ الأَنْثَيَيْنِ، إِلَّا مَنْ يُدْلِي بِأَوْلادِ الأُمَّ، فَذَكَرُهُم وَأُنْثَاهُم سَواءُ؛ كَمَنْ أَدْلَوْا بِهِ (۱). وَهَذِهِ الرِّوايَةُ قَوِيَّةُ الدَّلِيلِ؛ لأَنَّ ذوي الأَرْحامِ يَرِثُونَ بِغَيْرِهِم، فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطَوْا حُكْمَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ، فإذَا أَدْلَوا بِمَنْ يُفَضَّلُ ذَكَرُهم عَلى أَنْثَاهُم فَضًلَ الذَّكَرُ على الأُنْثَى، وإنْ أَدْلُوا بِمَنْ لَا يُفَضَّلُ ذَكَرُهُم عَلى أَنْثَاهُم لَمْ يُفَضَّلُ الذَّكَرُ على الأُنْثَى، وإنْ أَدْلُوا بِمَنْ لَا يُفَضَّلُ ذَكَرُهُم عَلى أَنْنَاهُم لَمْ يُفَضَّلُ الذَّكَرُ.

فَلَوْ هَلَكَ هَالِكُ عَنِ: ابْنِ أُخْتٍ شَقيقَةٍ، وَأُخْتِهِ، وَابْنِ أُخْتٍ لِأُمِّ، وَأُخْتِهِ، وَبِنْتِ عَمِّ شَقيقَةٍ. وَأُخْتِهِ النِّصْفُ بِالسَّوِيَّةِ على المَذْهَبِ، أَوْ لِلذَّكِرِ عَمِّ شَقيقٍ. فلابْنِ الأُخْتِ الشَّفيقَةِ وَأُخْتِهِ النِّصْفُ بِالسَّوِيَّةِ على المَذْهَبِ، أَوْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ على الرِّوايَةِ الثَّانِيَةِ، وَلِإبْنِ الأُخْتِ لِأُمِّ وَأُخْتِهِ السُّدُس بِالسَّوِيَّةِ على كِلْتَا الرِّوايَتِيْنِ، والبَاقِي لِبِنْتِ العَمِّ.

الفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: المَشْهورُ مِن المَذْهَبِ: أَنَّه إذا كَانَ لِذِي الرَّحِمِ جِهَتَا إرْثٍ يُدْلِي بِم بِهِما اعْتُبِرَ أَقْوَاهُما إِرْتَّا<sup>(٢)</sup>، فَيَجْعَلُونَ العَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، لا بِمَنْزِلَةِ الجَدِّ، أو الجَدَّةِ، أو العَمِّ، كَمَا قيلَ بِذَلِكَ.

فَلَوْ هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: عَمَّةٍ، وَبِنْتِ أَخِ شَقِيقٍ. فَالمَالُ لِلعَمَّةِ عَلَى المَذْهَبِ؛

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١٨/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١٨/ ١٦٥).

لأنَّا بِمَنْزِلَةِ الأب، وبِنْتَ الأَخِ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ.

وَعَلَى القَوْلِ الثَّانِ: المَالُ بَيْنَهُما إِنْ قُلْنَا بِمِيرَاثِ الإِخْوَةِ مع الجَدِّ، وإلَّا فَلِلْعَمَّةِ.

وعَلَى القَوْلِ الثَّالثِ: للعَمَّةِ السُّدُس؛ لأنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الجَدَّةِ، والبَاقي لِبِنْتِ الأَخِ؛ لأنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الأَخِ.

وَعَلَى القَوْلِ الرَّابِعِ: المَالُ لِبِنْتِ الأَخِ؛ لأنَّهَا بِمَنْزِلَتِهِ، فَتَحْجُبُ العَمَّةَ؛ لأنَّها بِمَنْزِلَةِ العَمِّ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُعْتَبَرَ أَقُواهُما اتِّصَالًا بِالْمُنْلَ بِه إِذَا كَانَ وَارِثًا، فَنَجْعَلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهَا الْجَدِّ؛ لأَنَّهَا فَرْعُهُ؛ كَمَا جَعَلْنا بِنْتَ الأَخ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهَا الأَخِ، ونَجْعَلُ الْعَمَّ لِأُمِّ لِمُنْزِلَةِ أُمِّه الجَدَّةِ أُمِّ الأَبْ وَهَذَا الإحتمالُ بِمَنْزِلَةِ أُمِّه الجَدَّةِ أُمِّ الأَبِ وَهَذَا الإحتمالُ مِن عَنْدِي، وبه أَقُول إن لمْ يَمْنَعْ مِنْه إجْماعٌ.

الفائدَةُ الرَّابِعَةُ: لَيْسَ فَائدَةُ كَوْنِ الشَّخْصِ مِنْ جِهَةِ الأَبُوَّةِ أَو الأُمُومَةِ أَوِ البُنُوَّةِ أَقَا لَا بُنُوَّةِ البُنُوَّةِ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا يَرِثُ مِيرَاثَ أَوَّلِ وَارِثٍ يَتَّصِلُ به، وَيُدْلِي بِهِ.

وَلَكِنَّ فَائِدَةَ ذَلَك: مَعْرِفَةُ الحَاجِبِ مِن المَحْجُوبِ، فَإِنَّهَا إِذَا كَانَا في جِهَةٍ وَاحَدَةٍ حَجَبَ الأَقْرَبُ الأَبْعَدَ، وإِنْ كَانَا في جِهَتَيْنِ فَأَكْثَرَ أُلِّقَ كُلُّ وَاحِدٍ بِمَنْ أَدْلَى وَاحَدَةٍ حَجَبَ الأَقْرَبُ الأَبْعَدُ في جِهَةٍ بِالأَقْرَبِ في جِهَةٍ أُخْرَى، فَأَبُو أُمِّ الأُمِّ يَرِثُ به وإِنْ بَعُدَ، فلا يَسْقُطُ الأَبْعَدُ في جِهَةٍ بِالأَقْرَبِ في جِهَةٍ أُخْرَى، فَأَبُو أُمِّ الأُمِّ يَرِثُ مِيرَاثَ العَمِّ الشَّقيقِ تَرِثُ مِيرَاثَ العَمِّ لا ميراثَ الأَبِ، مِيراثَ الأَبْنِ لا مِيرَاثَ الإَبْنِ .



# التّأْصِيلُ وَالتّصْجِيحُ التّأْصِيلُ وَالتّصْجِيحُ

التَّأْصِيلُ: تَحْصِيلُ أَقَلِّ عَدَدٍ تَخْرُجُ مِنْهُ سِهَامُ المَسْأَلَةِ بِلَا كَسْرٍ. وَالتَّصْحِيحُ: تَحْصِيلُ أَقَلِّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ على الوَرَثَةِ بِلا كَسْرٍ. وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ: أَقَلُّ عَدَدٍ تَخْرُجُ مِنْه سِهَامُها بِلا كَسْرٍ.

فَإِنْ كَانَ الوَرَثَةُ عَصَبَةَ نَسَبٍ فَأَصْلُ مَسْأَلَتِهِم بِعَدَدِ رُؤوسِهِمْ، يُجْعَلُ الذَّكَرُ رَأْسَيْنِ، وَالأَنْثَى رَأْسًا واحِدًا، فلَوْ هَلَكَ عَنِ: ابْنَيْنِ، وَابْنَتَيْنِ. فَمَسْأَلَتُهم مِن سِتَّةٍ، لِكُلِّ ابْنِ اثْنانِ، وَلِكُلِّ ابْنَةٍ وَاحِدٌ.

وإنْ كَانَ الوَرَثَةُ عَصَبَةَ وَلاءٍ، فَإِنْ تَسَاوَوْا فِي المِلْكِ فَأَصْلُ مَسْأَلَتِهم بعَدَدِ رُوُّ وسِهِمْ، وإن اخْتَلفوا فَأَصْلُ مَسْأَلَتِهم: أَقَلُّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَى أَنْصِبَائهم مِنَ العَتِيقِ، وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: مَوْلَيَيْنِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ. فَالمَسْأَلَةُ مِن اثْنَيْنِ، لكُلِّ واحِدٍ وَاحِدٌ، فَلُوْ هَلَكَ عَنْ: مَوْلَيَيْنِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ. فَالمَسْأَلَةُ مِن اثْنَيْنِ، لكُلِّ واحِدٍ وَاحِدٌ، وَالباقِي لِشريكِهِ. وإنْ كَانَ لأَحَدِهما رُبُعُهُ فالمَسْأَلَةُ مِن أَرْبَعَةٍ، لذِي الرَّبُعِ واحِدٌ، وَالباقِي لِشريكِهِ.

وإِنْ كَانَ فِي الوَرَثَةِ ذُو فَرْضٍ فَأَصْلُ مَسْأَلَتِهم: أَقَلُّ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهُ فَرْضُها أَوْ فُرُوضُها بِلا كَسْرِ.

فَإِنْ كَانَ الفَرْضُ واحِدًا أو اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ من جِنْسٍ فَأَصْلُ المَسْأَلَةِ: أَقَلُّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَى نَخْرَجِهِ.

وَإِنْ كَانَتِ الفُرُوضُ اثْنِينِ فَأَكْثَرَ، وَالجِنْسُ مُخْتَلِفٌ، فَأَصْلُ المَسْأَلَةِ: أَقَلُّ عَدَدٍ يَنْقَسِم على مَخْرَجَيْهِما.

وَأُصُولُ مَسَائِلِ ذوي الفُروضِ سَبْعَةٌ على المَشْهورِ: اثْنانِ، وَثَلاثَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ، وَسِتَّةٌ، وَثَمَانِيَةٌ، وَاثْنَا عَشَرَ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ.

فَالِاثْنانِ: لِكُلِّ مسألَةٍ فيها نِصْفٌ كَ:زَوْجٍ، وَعَمِّ. أَوْ نِصْفَانِ كَ:زَوْجٍ، وَأَخْتٍ لِغَيْرِ أُمِّ

وَالثَّلَاثَةُ: لِكلِّ مَسْأَلَةٍ فِيها ثُلُثٌ كَ:أُمِّ، وَعَمِّ. أَوْ ثُلُثانِ كَ:بِنْتَيْنِ، وَعَمِّ. أَوْ ثُلُثانِ وَثُلُثٌ كَ:أُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمِّ، وَأُخْتَيْنِ لِأُمِّ.

وَالأَرْبَعَةُ: لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ فيها رُبُعٌ كَذَرَوْجٍ، وَابْنِ. أَوْ رُبُعٌ وَنِصْفٌ كَ: زَوْجٍ، وَبِنْتِ، وَعَمِّ.

وَالسِّتَةُ: لَكُلِّ مَسْأَلَةٍ فيها سُدُسٌ أَوْ سُدُسانِ أَوْ ثَلاثَةٌ كَ: أُمِّ، وَابْنِ. أَوْ: أُمِّ، وَأَخِ لِأُمِّ، وَأَخِ لِأُمِّ، وَأَخِ لِلْأُمِّ، وَأَخِ لَأُمِّ، وَأَخِ لَلْأُمِّ، وَأَخِ لِلْأُمِّ، وَأَخِ لِلْأُمِّ، وَعَمِّ. أَوْ سُدُسٌ وَثُلُثانِ كَ: أُمِّ، وَبِنْتٍ، وَعَمِّ. أَوْ سُدُسٌ وَثُلُثانِ كَ: أُمِّ، وَبِنْتٍ، وَعَمِّ. أَوْ سُدُسٌ وَثُلُثانِ كَ: أُمِّ، وَبِنْتٍ، وَعَمِّ. أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثانِ كَ: زَوْجٍ، وَأُمِّ، وَعَمِّ. أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثانِ كَ: زَوْجٍ، وَأُمِّ، وَعَمِّ. أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثانِ كَ: زَوْجٍ، وَأُمِّ، وَعَمِّ. أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثانِ كَ: زَوْجٍ، وَشَقِيقَتَيْنِ، وَعَمِّ. أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثانِ كَ: زَوْجٍ، وَأُمِّ، وَعَمِّ. أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثانِ كَ: زَوْجٍ،

وَالثَّمَانِيَةُ: لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ فيها ثُمُنُّ كَ: زَوْجَةٍ، وَابْنِ. أَوْ ثُمُنُّ وَنِصْفٌ كَ:زَوْجَةٍ، وَابْنِ. أَوْ ثُمُنُّ وَنِصْفٌ كَ:زَوْجَةٍ، وَابْنِ، وَعَمِّ.

وَالِاثْنا عَشَرَ: لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ فيها رُبُعٌ وَسُدُسٌ كَ: زَوْجٍ، وَأُمَّ، وَابْنِ. أَوْ رُبُعٌ وَثُلُثٌ كَ: زَوْجَةٍ، وَشَقِيقَتَيْنِ، وَعَمِّ. أَوْ رُبُعٌ وَثُلُثانِ كَ: زَوْجَةٍ، وَشَقِيقَتَيْنِ، وَعَمِّ.

وَالْأَرْبَعَةُ وَالعِشْرُونَ: لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ فيها ثُمُنٌ وَسُدُسٌ كَ: زَوْجَةٍ، وَأُمِّ، وَابْنٍ. أَوْ ثُمُنٌ وَثُلُثانِ كَ: زَوْجَةٍ، وَابْنَتَيْنِ، وَعَمِّ.

#### أَقْسَامُ هَذِهِ الْأُصولِ بِاعْتبارِ العَوْلِ وَعَدَمِهِ:

لَا تَخْلُو فُرُوضُ المَسْأَلةِ بِالنِّسْبَةِ إلى أَصْلِها مِن أَحَدِ ثَلَاثَةِ أُمورٍ:

أَحَدُها: أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً عَلى أَصْلِ المَسْأَلَةِ.

الثَّاني: أَنْ تَكُونَ نَاقِصَةً عنْ أَصْلِ المَسْأَلَةِ.

الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ بِقَدْرِ أَصْلِ المَسْأَلَةِ مِن غَيْرِ زِيادَةٍ وَلا نَقْصِ.

فَالْأَوَّلُ -وَهُوَ زِيادَةُ الفُرُوضِ على أَصْلِ المَسْأَلَةِ- يُسَمَّى: «العَوْلَ».

وَالثَّانِي -وهُو نَقْصُ الفُروضِ عن أَصْلِ المَسْأَلَةِ- يُسَمَّى: «النَّقْصَ».

وَالثَّالِثُ -وَهُو كُوْنُ الفُروضِ بِقَدْرِ أَصْلِ المَسْأَلَةِ مِن غَيْرِ زِيادَةٍ وَلا نَقْصٍ- يُسَمَّى: «العَدْلَ».

وَهذه الأُصولُ السَّبْعَةُ السَّابِقَةُ باعْتبارِ العَوْلِ والنَّقْصِ وَالعَدْلِ أَرْبَعَةُ أَقْسامٍ:

أَحَدُها: مَا يَكُونُ نَاقصًا دائهًا، وَهُمَا أَصْلُ: أَرْبَعَةٌ وَثَهَانِيَةٌ.

الثَّاني: مَا يَكُونُ نَاقِصًا أَوْ عَادِلًا، وَلا يَكُونُ عائلًا، وَهُما أَصْلُ: اثْنَيْنِ وَثَلاثَةٍ.

الثَّالِثُ: مَا يَكُونُ ناقِصًا أَوْ عَائِلًا، وَلا يَكُونُ عادِلًا، وهُما أَصْلُ: اثْنَيْ عَشَرَ، وَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ.

الرَّابِعُ: ما يَكُونُ ناقِصًا وعادِلًا وعائلًا، وهو أَصْلُ: سِتَّةٍ.

وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الَّذي يُمْكِنُ عَوْلُهُ ثَلاثُ أُصولٍ:

الأَصْلُ الأَوَّلُ: أَصْلُ سِتَّةٍ، وَتَعولُ إلى: سَبْعَةٍ، وَثَمَانِيَةٍ، وَتِسْعَةٍ، وَعَشَرَةٍ.

مِثَالُ ذَلكَ: أَنْ تَهْلِكَ امْرَأَةٌ عَنْ: زَوْجٍ، وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ. فَالمسأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ (ثَلاثَةٌ)، وَللأُخْتَيْنِ الثَّلُثانِ (أَرْبَعَةٌ)، وَتَعولُ إلى سَبْعَةٍ.

فإنْ كانَ مَعَهم أمٌّ كانَ لها السُّدُسُ (واحِدٌ)، وَتَعولُ إلى ثَمانِيَةٍ.

فإنْ كانَ مَعَهم أخٌ لأُمِّ كانَ له السُّدُسُ (واحِدٌ)، وَتَعولُ إلى تِسْعَةٍ.

فإنْ كانَ مَعَهم أَخٌ لِأُمِّ آخَرَ كانَ له مَعَ أُخِيهِ الثَّلُثُ، وَتَعُولُ إلى عَشَرَةٍ، وَتُسَمَّى السِّتَةُ إذا عَالَتْ إلى عَشْرَةٍ: «أُمَّ الفُروخ» بالخاءِ المُعْجمَةِ؛ لِكَثْرَةِ عَوْلِها.

الأَصْلُ النَّاني: أَصْلُ اثْنَيْ عَشَرَ، وَيَعُولُ إلى: ثَلاثَةَ عَشَرَ، وَخَسْمَةَ عَشَرَ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ، وَلاَيَعُولُ إلى شَفْعِ أبدًا.

مِثْالُ ذَلِك: أَنْ يَهَلِكَ هَالِكٌ عَنْ: ثَلاثِ زَوْجاتٍ، وَثَهَانِ أَخُواتٍ لِغَيْرِ أُمِّ، وَجَدَّنَيْنِ. فَالْمَسْأَلَةُ مِن اثْنَيْ عَشَرَ: للزَّوْجاتِ الرُّبُعُ (ثَلاثَةٌ) لِكُلِّ واحدَةٍ واحِدٌ، وللأَخُواتِ النُّلثانِ (ثَهَانِيَةٌ) لكُلِّ واحدَةٍ واحِدٌ، وَلِلجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ (اثنانِ) لكلِّ واحِدَةٍ واحِدٌ، وَلِلجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ (اثنانِ) لكلِّ واحِدَةٍ واحِدَةٍ واحِدٌ، وَللجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ (اثنانِ) لكلِّ واحدَةٍ واحِدَةٍ واحِدَةٍ واحِدٌ، وَللجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ (اثنانِ) لكلِّ

فإنْ كانَ مَعَهِم أُخْتُ لِأُمِّ كانَ لها السُّدُسُ (اثْنانِ)، وَتَعولُ إلى خَمْسَةَ عَشَرَ.

فإنْ كانت الأَخواتُ لأُمِّ أَكْثَرَ مِن واحِدَةٍ -كأَرْبَعِ مَثلًا- كانَ لَهُنَّ الثَّلُثُ (أَمَّ وَأَرْبَعَ مَثلًا- كانَ لَهُنَّ الثَّلُثُ (أُمَّ (أَرْبَعَةٌ) لِكلِّ واحِدَةٍ واحِدٌ، وَتَعولُ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ، وَتُسَمَّى هَذِهِ المسألَةُ: (أُمَّ الفُروجِ) بالجيمِ؛ لأنَّ الوارِثاتِ كُلَّهنَّ نِساءٌ، وَتُسَمَّى أَيضًا: (الدِّينارِيَّةَ الصُّغْرَى)؛ لأنَّ كلَّ أُنْثَى أَخَذَتْ دينارًا، معَ اخْتلافِ جِهاتِهِنَّ.

الأَصْلُ الثَّالثُ: أَصْلُ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَيَعُولُ إلى: سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَقَطْ.

مثالُ ذلكَ: أَنْ يَهْلِكَ رَجُلٌ عَنْ: زَوْجَةٍ، وَابْنَتَيْنِ، وَأَبُوَيْنِ. فَالمَسْأَلَةُ مِن أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ: لِلزَّوْجَةِ الثَّمُنُ (ثَلاثَةٌ)، وَلِلبِنْتَيْنِ الثَّلُثانِ (سِتَّةَ عَشَرَ)، وَللأُمِّ السُّدُسُ (أَرْبَعَةٌ)، وَتَعُولُ إلى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.

# وَأَمَّا الأُصُولُ الَّتِي لا يُمْكنُ عَوْلُها فهِي أَرْبَعَةٌ:

أَحَدُها: أَصْلُ اثْنَيْنِ، يَكُونُ ناقِصًا، كَ: زَوْجٍ، وَعَمِّ. وَيَكُونُ عادِلًا، كَ: زَوْجٍ، وَعَمِّ. وَيَكونُ عادِلًا، كَ: زَوْجٍ، وَعَمِّ. وَيَكونُ عادِلًا، كَ: زَوْجٍ،

الثَّاني: أَصْلُ ثَلاثَةٍ، يَكُونُ نَاقِصًا، كَ: أُمِّ، وَعَمِّ. أَوْ: بِنْتَيْنِ، وَعَمِّ. وَيَكُونُ عادِلًا، كَ: أُخْتَيْنِ شَقيقَتَيْنِ، وَأُخْتَيْنِ لِأُمِّ.

الثَّالثُ: أَصْلُ أَرْبَعةٍ، يَكُونُ نَاقِصًا دائهًا، كَ: زَوْجٍ، وَابْنٍ. أَوْ: زَوْجٍ، وَبِنْتٍ، وَعَمِّ.

الرَّابِعُ: أَصْلُ ثَمَانيَةٍ، يَكُونُ ناقِصًا دائمًا، كَ: زَوْجَةٍ، وَابْنٍ. أَوْ: زَوْجَةٍ، وَبِنْتٍ، وَعَمِّ.

#### 🗖 فَوَائدُ:

الفائدةُ الأُولَى: هَذِهِ الأُصولُ السَّبْعَةُ السَّابقَةُ هِي الأُصُولُ الْمُتَّفَقُ عليها، وَبَقِيَ أَصْلانِ مُخْتَلَفٌ فِيهِمَا، وهُما: أَصْلُ ثَمانِيَةَ عَشَرَ، وَسِتَّةٍ وَثَلاثينَ. وَيَخْتَصَّانِ بِبابِ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ على القَوْلِ بِتَوْريثِهم مَعَه. فَقِيلَ: إنَّها أَصْلانِ. وَقِيلَ: بَلْ مَصَحَّان.

فَأَصْلُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ: لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ فيها سُدُسٌ وَثُلُثُ الباقِي، كَ: أُمِّ، وَجَدِّ، وَثَلاثَةِ إ إخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمِّ. فَالمَسْأَلَةُ مِن ثَمانِيَةَ عَشَرَ: لِلأُمِّ السُّدُسُ (ثَلاثَةٌ)، وَللجَدِّ ثُلُثُ الباقي (خَسْتُهُ)، وَالباقي للإخْوَةِ. وَأَصْلُ سِتَةٍ وَثَلاثِينَ: لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثُ الباقِي، كَ: أُمِّ، وَزَوْجَةٍ، وَجَدِّ، وَثَلاثِينَ: للأُمِّ السُّدُسُ (سِتَّةٌ)، وَزَوْجَةٍ، وَجَدِّ، وَثَلاثِينَ: للأُمِّ السُّدُسُ (سِتَّةٌ)، وَللزَّوْجَةِ الرُّبُعُ (تِسْعَةٌ)، وَللجَدِّ ثُلُثُ البَاقِي (سَبْعَةٌ)، وَالبَاقِي للإِخْوَةِ.

الفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا حَصَلَ الْعَوْلُ فِي مَسْأَلَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِن نَصِيبِ كُلِّ وارِثٍ بِقَدْرِ نِسْبَةِ مَا عَالَتْ بِهِ إِلَيْهَا بعْدَ الْعَوْلِ، فإذا عَالَت السِّتَّةُ -مَثلًا- إلى سَبْعَةٍ كَانَ نَقْصُ سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ سُبُعًا؛ لِأَنَّهَا عَالَتْ بِواحدٍ، وَنِسْبَةُ الواحِدِ إلى السَّبْعَةِ سُبُعٌ، وَإِذَا عَالَتْ بِلَى عَشْرَةٍ كَانَ نَقْصُهُ الْخُمُسَيْنَ؛ لأَنَها عالَتْ بأَرْبَعَةٍ، وَنِسْبَةُ الأَرْبِعَةِ إلى العَشْرَةِ خُسَانِ.

الفائدة الثَّالثَةُ: أُوَّلُ مَسْأَلَةٍ حَصَلَ فيها العَوْلُ وَقَعَتْ زَمَنَ أَميرِ الْمُؤْمنينَ عُمَرَ ابنِ الحَطَّابِ في: زَوْج، وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمِّ. فَاسْتَشارَ الصَّحابَةَ رَضَيْلَكُ عَنْهُمْ، فاتَّفَقُوا على العَوْلِ(١)؛ لأَنَّهُ الميزانُ القِسْطُ؛ إذ لوْ لَمْ نَقُلْ بِهِ لَزِمَ إِكْمالُ حَقِّ بعْضِ الوَرَثَةِ، ونَقْصُ العَوْلِ(١)؛ لأَنَّهُ الميزانُ القِسْطُ؛ إذ لوْ لَمْ نَقُلْ بِهِ لَزِمَ إِكْمالُ حَقِّ بعْضِ الوَرَثَةِ، ونَقْصُ الآخَرِينَ، ولَيْسَ أَحَدُهُمْ أَوْلَى به مِنَ الآخَرِ؛ لأنَّ الكُلَّ له فَرْضٌ مُقَدَّرٌ، فكَانَ مُقْتَضَى العَدْلِ أَنْ يَدْخُلَ النَّقْصُ على الجَميعِ بالقِسْطِ؛ كَالغُرَماءِ إذا ضَاقَ مَالُ المُفْلِسِ عن وَفَاءِ دُيُونِهِم.

وهَذَا هو مُقْتَضَى نُصوصِ الكِتابِ وَالسُّنَّةِ؛ لأنَّ اللهَ فَرَضَ لذَوي الفُرُوضِ فُرُوضَهم مِن غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ، وَالنَّبِيُّ عَيَّا اللهُ أَمَرَ بِإِخْاقِ الفَرائضِ بِأَهْلِها(٢)، وَلا طَريقَ إِلى ذَلكَ عنْدَ التَّزاحُم إلَّا بالعَوْلِ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: إذا نَقَصَت الفُروضُ عن المَسْأَلَةِ، ولمْ يُوجَدْ عاصِبٌ، رُدَّ عَلى

<sup>(</sup>١) انظر: السنن الكبرى للبيهقى (٦/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص:٦).

كلِّ ذي فَرْضٍ بِقَدْرِ فَرْضِهِ إلَّا الزَّوْجَيْنِ.

وَقَد اخْتَلَفَ العُلَماءُ فِي القَوْلِ بالرَّدِّ، فالمالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا: إِذَا نَقَصَتِ الفُروضُ عن المَسْأَلَةِ لم يُرَدَّ على ذَوي الفُرُوضِ، بَلْ يُصْرَفُ الزَّائدُ في بَيْتِ المالِ إِنْ كَانَ مُنْتَظِمًا(۱).

والحَنَفِيَّةُ وَالحَنابِلَةُ قَالُوا بِثُبوتِهِ؛ لدَلاَلَةِ الكِتابِ وَالسُّنَّةِ والإعْتِبارِ الصَّحيح (٢).

أمَّا الكِتابُ فَقَوْلُه تَعالَى: ﴿وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال:٧٥].

وأمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْكَةِ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ»(٢).

وَأَمَّا الاِعْتبارُ فِلأَنَّ صَرْفَ المالِ إلى الأَقارِبِ أَوْلَى مِن صَرْفِهِ إلى بَيْتِ المَالِ الَّذِي هو لِعُمُومِ النَّاسِ، ولأنَّ الفُرُوضَ تَنْقُصُ بالعَوْلِ إذا زادَتْ على المَسْأَلَةِ، فالقِياسُ أَنْ تَزيدَ بالرَّدِّ إذا نَقَصَتْ عَنْها.

أمَّا الزَّوْجانِ فَلا يُرَدُّ عَلَيْهِما، قالَ في (المُغْنِي): بِاتِّفاقٍ مِن أَهْلِ العِلْمِ، إلَّا أَنَّه رُوِيَ عَنْ عُثْهَانَ أَنَّهُ رَدَّ على زَوْجٍ، ولَعَلَّهُ كانَ عَصَبَةً أو ذَا رَحِمٍ، فَأَعْطَاهُ لِذَلِكَ، أَوْ أَعْطَاهُ مِن بَيْتِ المالِ لا عَلى سَبيلِ الميراثِ.

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير للدردير (٤/ ٦٢٩)، نهاية المحتاج (٥/٨).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٠٥)، الإنصاف (١٨/ ١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب قول النبي ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ»، رقم (٦٧٣١)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب من ترك مالًا فلورثته، رقم (١٦١٩) من حديث أبي هريرة رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ.

وَسَبِبُ ذلك إِنْ شَاءَ اللهُ: أَنَّ أَهْلَ الرَّدِّ كُلَّهُم مِن ذَوِي الأَرْحامِ، فَيَدْخلونَ فَي عُمُومِ قَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَأُولُوا ٱلْأَرْعَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللهِ ﴾ [الأنفال:٧٥]، والزَّوْجانِ خَارِجَانِ مِن ذَلكَ. انْتَهى كلامُهُ (١)، وقدْ نَقَلَ الإِجْماعَ على عَدَمِ الرَّدِّ على الزَّوْجَيْنِ غَيْرُ واحِدٍ مِن الفَرَضِيِّينَ.

وَتَقْرِيرُ الدَّليلِ الَّذِي قَالَـهُ صَاحِبُ (المُغْنِي): أَنَّ اللهَ فَرَضَ لِذُوي الفُروضِ فُرُوضَهُمْ، فَيَجِبُ أَلَّا يُعْطَى أَحَدٌ فَوْقَ فَرْضِهِ، وَلَا يُنْقَصَ مِنْهُ إِلَّا بِدليلٍ، وَقَدْ قَامَ الدَّليلُ عَلَى أَنَّه الدَّليلُ على أَنَّه يُنْقَصُ منْه عنْدَ التَّزَاحُمِ كَمَا سَبَقَ فِي الْعَوْلِ، وقَامَ الدَّليلُ على أَنَّه يُعْطَى القَريبُ مَا فَضَلَ عن الفَرْضِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَاصِبِ، وَهُو قَوْلُه تَعَالَى: ﴿وَأُولُوا لَهُ وَعَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لَهُمَا وَقُولُهُ اللهُ لَهُ لَهُمَا اللهُ لَهُمَا اللهُ لَهُمَا اللهُ لَهُمَا اللهُ لَهُمَا اللهُ لَهُمَا اللهُ لَهُمَا فَوْقَ مَا فَرَضَ اللهُ لَهُمَا.

وأمَّا ما وَقَعَ فِي (فَتَاوَى شَيْخِ الإسْلامِ) صَفْحَة (٤٨) مَجْموعَة رَقَم ١، وَفِي (خُتُصَرِ الفَتاوَى) صَفْحَة (٢٩١) فِي امْرَأَةٍ خَلَّفَتْ (خُتُصَرِ الفَتاوَى) صَفْحَة (١٩٧) فِي امْرَأَةٍ خَلَّفَتْ زَوْجًا، وَأُمَّا، وَبِنْتًا. أَنَّهَا تُقْسَمُ على أَحَدَ عَشَرَ: لِلبِنْتِ سِتَّةُ أَسْهُم، وَللزَّوْجِ ثَلاثَةُ أَسْهُم، وَللزَّوْجِ ثَلاثَةُ أَسْهُم، وَللزَّوْجِ ثَلاثَةُ أَسْهُم، وَللزَّوْجِ ثَلاثَةُ أَسْهُم، وَللزَّمْ سَهْمَانِ. وَهَذَا على قَوْلِ مَن يَقُولُ بِالرَّدِّ، كأبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ. انْتَهى، فَإِنَّ ظَاهِرَ هَذِهِ القِسْمَةِ أَنَّهُ يُرَدُّ على الزَّوْجِ، وَفِي ذَلكَ نَظَرٌ مِن وُجُوهٍ ثَلاثَةٍ:

الأَوَّلُ: أَنَّ الشَّيْخَ صَرَّحَ بأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى قَوْلِ مَن يَقُولُ بالرَّدِّ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ القَائِلِينَ بالرَّدِّ لا يَرَوْنَ الرَّدَّ على الزَّوْجَيْنِ، فَقِسْمَةُ المَسْأَلَةِ المَذْكورَةِ عِنْدَهم مِن سِتَّةَ عَشَرَ: للزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلبِنْتِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُمِّ ثَلاثَةٌ.

<sup>(</sup>١) المغني (٩/ ٤٩).

الثَّاني: أَنَّ الأَصْحابَ لَم يَنْقُلُوا عَنِ الشَّيْخِ أَنَّه يَـرَى الرَّدَّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ مع اعْتِنائِهِم بآرائِهِ، واعْتبارِهِم لَهَا، بلْ إِنَّ صَاحِبَ (مُخْتَصَرِ الفَتاوَى) قَالَ عَن المُسْأَلَةِ المَذْكورَةِ: إِنَّ فِيهَا نَظَرًا (١).

الثَّالثُ: أنَّ الشَّيْخَ نَفْسَهُ ذَكَرَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ مَسْأَلْتَيْ رَدِّ، فِيهِمَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمَا، فَفِي صَفْحَةِ (٥٠) مِن المَجْموعَةِ رَقْم ١ مِنَ (الفَتاوَى) في رَجُلِ ماتَ، وَتَرَكَ زَوْجَةً، وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ، وَثَلاثَ بَنَاتِ أَخِ لِأَبَوَيْهِ. قالَ الشَّيْخُ: لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَللأُخْتِ النَّانِي إِنْ كَانَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ الرُّبُعُ، وَللأُخْتِ النَّصْفُ، وَلا شَيْءَ لِبناتِ الأَخِ. وَالرُّبُعُ الثَّانِي إِنْ كَانَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ فهو لِلعصَبَةِ، وإلَّا فَهُوَ مَرْدودٌ على الأُخْتِ على أَحَد قوْلَي العُلَماءِ، وعلى الآخرِ فَهُو لِبَيْتِ المَالِ.

وقالَ في صَفْحَةِ (٥٢) مِن المَجْموعَةِ المَذْكورَةِ في امْرَأَةٍ خَلَّفَتْ: زَوْجًا، وَابْنَ أَخْتٍ. أَنَّ للزَوْجِ النِّصْفَ، وَأَمَّا ابْنُ الأُخْتِ ففي أَحَدِ الأَقْوالِ: له الباقِي، وَهو قَوْلُ أَيْ حَنِيفَةَ وَأَصْحابِهِ وَأَحْمَدَ فِي المَشْهُورِ عَنْه، وفي القَوْلِ الثَّاني: لِبَيْتِ المَالِ، وَهُو قَوْلُ كَثيرِ مِن أَصْحابِ الشَّافِعِيِّ.

قَالَ: وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ تَنازُعُ العُلَمَاءِ فِي ذَوِي الأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا فَرْضَ لَهُمْ وَلَا تَعْصِيب، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ مَنْ لَا وارِثَ لَه بِفَرْضٍ وَلا تَعْصيبٍ يَكُونُ مَالُه لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلَمِينَ. وَمَذْهَبُ أَكْثَرِ السَّلَفِ وأبي حَنيفَةَ وأحْمَدَ في المَشْهورِ عَنْهُ: يَكُونُ لِذَوِي الأَرْحام. ثُمَّ ذَكَرَ دَليلَ ذَلِكَ.

فَأَنْتَ تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَرُدَّ على الزَّوْجَيْنِ في هَاتَيْنِ المَسْأَلتَيْنِ، ولوْ كانَ يَراهُ لرَدَّ عَلَيْهِما؛ لِإسْتِحْقاقِهما الرَّدَّ في مِثْلِ هذه الحالِ لَوْ كانا مِنْ أَهْلِهِ، والظَّاهِرُ أَنَّ

<sup>(</sup>١) مختصر الفتاوي المصرية للبعلي، (ص: ٤٢٠).

المسْأَلةَ الأُولَى الَّتِي ظاهِرُها الرَّدُّ على الزَّوْجِ سَهْوٌ أو سَبْقَةُ قَلَمٍ، واللهُ أَعْلَمُ.

وَيُمْكِنُ أَنْ يُقالَ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ على الزَّوْجَيْنِ: إِنَّه إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ بِقَرابَةٍ وَلا وَلاءٍ فَإِنَّه يُرَدُّ على الزَّوْجَيْنِ؛ لأَنَّ ذَلكَ أَوْلَى مِن صَرْفِهِ إِلى بَيْتِ المَالِ الَّذي يَكُونُ لَعُمُومِ الْمُسْلَمِينَ؛ فإنَّ بَيْنَ الزَّوْجِيْنِ مِن الإِتِّصَالِ الخاصِّ مَا لَيْسَ لَعُمُومِ الْمُسْلَمِينَ، فإنَّ بَيْنَ الزَّوْجِيْنِ مِن الإِتِّصَالِ الخاصِّ مَا لَيْسَ لَعُمُومِ الْمُسْلَمِينَ، فيكونانِ أَحَقَ بِهَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِهما مِن بَيْتِ المَالِ، وَيَخْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ على هَذَا مَا رُوِيَ فَيَكُونَانِ أَحِيَّ لِمُأْمِن عُثْمَانَ وَضَالِكَ عَلَى هَذَا مَا رُويَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ وَضَالِكَهُ عَنْهُ.

عَمَلُ مَسائلِ الرَّدِّ:

كُنَّا كَتَبْنا عَمَلَ مَسائلِ الرَّدِّ هُنا، ثُمَّ رَأَيْنا بَعْدُ أَنْ نُرْجِئَها بَعْدَ التَّصْحيحِ، وَاللهُ المُوَفِّقُ (١).



<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٩١).



سَبَقَ لَكَ أَنَّ التَّصْحيحَ: تَحْصيلُ أَقَلِّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَى الوَرَثَةِ بِلَا كَسْرٍ. وَعَلَى هَذَا لا نَحْتاجُ إِلى التَّصْحيح فيها يَأْتِي:

١ - إذا كَانَ الوَرَثَةُ عَصَبَةً؛ لأنَّ أَصْلَ مَسْأَلَتِهم مِن عَدَدِ رُؤوسِهِمْ، قَلُّوا أَوْ
 كَثْرُوا.

٢- إذا كَانَ الوَرَثَةُ ذَوي فَرْضٍ مَرْدُودًا عَلَيْهِمْ، وَهُمْ منْ جِنْسٍ واحِدٍ؛ لأنَّ أَصْلَ مَسْألتِهم مِن عَدَدِ رُؤوسِهِمْ أَيْضًا.

٣- إذا كانتِ السِّهامُ مُنْقَسِمَةً على الوَرَثَةِ.

فَإِنْ كَانَتِ السِّهامُ مُنْكَسِرَةً على الوَرَثَة أَوْ عَلَى بَعْضِهم فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ الإِنْكسارُ على فَريقِ واحِدٍ، أَوْ عَلَى فريقَيْنِ فأَكْثَرَ، فَهَاتَانِ حَالَانِ:

الحالُ الأُولَى: أَنْ يَكُونَ الإِنْكسارُ على فَريقِ واحِدٍ، فَلَنا فيهِ نَظَرٌ واحِدٌ، وهو النَّظَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِهامِهِ، فإمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُما مُوافَقَةٌ أَوْ مُبايَنَةٌ، فإنْ كانَ بَيْنَهُما مُوافَقَةٌ فارْدُدِ الرُّؤوسَ إلى وَفْقِها، ثُمَّ اضْرِبْه في أَصْلِ المَسْأَلَةِ أو عَوْلِها إِنْ كانَتْ عائلَةً، فما بَلَغَ فارْدُدِ الرُّؤوسَ إلى وَفْقِها، ثُمَّ اضْرِبْه في أَصْلِ المَسْأَلَةِ أو عَوْلِها إِنْ كانَتْ عائلَةً، فما بَلَغَ فَارْدُدِ الرَّوْ مِنَ المَسْأَلَةِ بِما ضَرَبْتَها بِهِ، يَخْرُجُ فَمِينَهُ.

وإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَاضْرِبْ جَمِيعَ الرُّؤُوسِ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ أَوْ عَوْلِهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ، وعَنْدَ القَسْمِ يُضْرَبُ سَهْمُ كُلِّ وَارِثٍ مِن المَسْأَلَةِ

بها ضَرَبْتَها بهِ، يَخْرُجُ نَصِيبُهُ.

مِثَالُ المُوافِقَةِ: أَنْ يَهلِكَ هَالِكٌ عَنْ: أُمِّ، وَأَرْبَعَةِ أَعْهامٍ. فالمَسْأَلَةُ مِن ثَلاثَةٍ، لِلأُمِّ الثَّلثُ (واحِدٌ)، والبَاقِي (اثنانِ) للأَعْهامِ، وَهُمْ أَرْبَعَةٌ، لا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِم، وَيُوافِقُ الثَّلثُ (واحِدٌ)، والبَاقِي (اثنانِ) للأَعْهامِ، وَنَضْرِبُهُ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ (ثلاثَة) يَبْلُغُ بِالنَّصْفِ، فَنَرُدُّ رُؤوسَهُم إلى نِصْفِها (اثنَيْنِ)، وَنَضْرِبُهُ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ (ثلاثَة) يَبْلُغُ سِتَّةً، وَمِنْهُ تَصِحُّ: لِلأُمِّ الثَّلثُ، وَاحِدٌ فِي اثنينِ باثنيْنِ، والبَاقِي للأَعْهامِ، اثنانِ باثنيْنِ باثنيْنِ، والبَاقِي للأَعْهامِ، اثنانِ باثنيْنِ بأَرْبَعَةٍ، لِكُلِّ واحِدٍ واحِدٌ.

وَمِثْالُ الْمَبْايِنَةِ: أَنْ يَهَلِكَ هَالِكُ عَنْ: زَوْجَتَيْنِ، وَابْنٍ. فَالمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، للزَّوْجَتَيْنِ اللَّهُ مَنُ (وَاحِدٌ)، والبَاقِي للابْنِ، وَسَهْمُ الزَّوْجَتَيْنِ الا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا، وَيُبَايِنُ، فَنَضْرِبُ رُوُّ وسَهما في أَصْلِ المَسْأَلَةِ (ثَمَانِيَة) تَبْلُغُ سِتَّةَ عَشَرَ، وَمِنْهُ تَصِحُّ، لِلزَّوْجَتَيْنِ الثَّمُنُ، واحِدٌ في اثْنَيْنِ باثنينِ، لِكُلِّ واحِدةٍ وَاحِدٌ، وَالباقي لِلابْنِ، سَبْعَةٌ في اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ.

الحَالُ الثَّانيَةُ: أَنْ يَكُونَ الإِنْكِسَارُ عَلَى فَرِيقَيْنِ فَأَكْثَرَ، فَلَنَا نَظَرانِ:

النَّظَرُ الأَوَّلُ: بَيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ وَسِهَامِهِ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُبايَنَةٌ أَثْبَتْنا جَمِيعَ الرُّؤوسِ، وإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوافَقَةٌ أَثْبَتْنا وَفْقَها.

النَّظَرُ الثَّاني: بَيْنَ ما أَثْبَتْنا مِن الرُّؤوسِ، فإمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهما مُماثَلَةٌ أَوْ مُداخَلَةٌ أو مُوافَقَةٌ أو مُباينَةٌ، وَتُسَمَّى هَذِهِ: «النِّسَبَ الأَرْبَعَ».

فَالْمَاثَلَةُ: تَساوِي العَدَدُيْنِ، كَثَلاثَةٍ وَثَلاثَةٍ.

وَالْمُداخَلَةُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ العدَدَيْنِ مُنْقَسِمًا على الآخَرِ بـلا كَسْرٍ، كَثَلاثَـةٍ وَسِيَّةٍ.

وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ: أَنْ يَكُونَ أَصْغَرُ الْعَدَدَيْنِ جُزْءًا غَيْرَ مُكَرَّرٍ لأَكْبَرِهِما. فَإِنَّ الثَّلاثَةَ نِصْفُ السِّتَّةِ، وَالنِّصْفُ جُزْءٌ غَيْرُ مُكَرَّرٍ، بِخِلَافِ الأَرْبَعَةِ مَعَ السِّتَّةِ؛ فإنَّها جُزْءٌ مُكَرَّرٍ، بِخِلَافِ الأَرْبَعَةِ مَعَ السِّتَّةِ؛ فإنَّها جُزْءٌ مُكَرَّرٍ؛ إِذْ هِيَ ثُلُثَانِ.

والمُوافَقَةُ: أَنْ يَتَّفِقَ العَدَدانِ بِجُزْءِ مِن الأَجْزاءِ، وَلا يَنْقَسِمُ أَحَدُهُما عَلَى الآخَرِ إلَّا بِكَسْرٍ، كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ، فَقَدِ اتَّفَقا في جُزْءٍ، وهُو النِّصْفُ، ولا تَنْقَسِمُ السِّتَّةُ على الأَرْبَعَةِ إِلَّا بِكَسْرِ.

وإنْ شِئْتَ فَقُلْ: أَنْ يَنْقَسِمَ العَدَدانِ على آخَرَ غَيْرِ الواحِدِ، وَلا يَنْقَسِمُ أَحَدُهُما على الآخَرِ. فإنَّ كُلَّا مِنَ الأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ يَنْقَسِمُ على اثْنَيْنِ، وَلا تَنْقَسِمُ السِّتَّةُ على الأَرْبَعَةِ إلا بِكَسْرٍ. الأَرْبَعَةِ إلا بِكَسْرٍ.

وَالْمُبَايَنَةُ: أَلَّا يَتَّفِقَ العَددانِ فِي جُزْءِ مِن الأَجْزاءِ، كَثَلاثَةٍ وَأَرْبِعَةٍ، فإنَّ الثَّلاثَةَ لها ثُلُثٌ، وَلَيْسَ لها رُبُعٌ، والأَرْبَعَةُ بِالعَكْسِ.

وإِنْ شِئْتَ فَقُلْ: هِي أَلَّا يَنْقَسِمَ أَحَدُ العَدَدَيْنِ على الآخَرِ إِلَّا بِكَسْرٍ، ولا يَنْقَسِما عَلى عَدَدٍ ثالِثٍ إِلَّا بِكَسْرٍ. فإِنَّ الثَّلاثَةَ لا تَنْقَسِمُ على اثْنَيْنِ، والأَرْبَعَةَ لا تَنْقَسِمُ على ثَلاثَةٍ إِلَّا بِكَسْرٍ.

فإنْ كَانَ بَيْنَ الْمُثْبَتِ من الرُّؤُوسِ مُماثَلَةٌ فاكْتَفِ بأَحَدِهِمَا.

وَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذلك مُداخَلَةٌ فَاكْتَفِ بِأَكْبَرِهما.

وإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلكَ مُوافَقَةٌ فاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهما بِالآخَرِ، وَأَثْبِتِ الحاصِلَ. وَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلكَ مُبَايَنَةٌ فاضْرِبْ أَحَدَهُمَا بالآخَرِ، وَأَثْبِتِ الحاصِلَ.

وَيُسَمَّى المُثْبَتُ مِن أَحَدِ المُتماثِلَينِ وَأَكْبَرِ المُتَداخِلَينِ وَحاصِلِ الضَّرْبِ في

الْمَتُوافِقَينِ وَالْمَتَبَايِنَين، يُسَمَّى: «جُزْءَ السَّهْمِ»، فاضْرِبْه في أَصْلِ المَسْأَلَةِ أو عَوْلِها إنْ كانَتْ عَائلَةً، فها بَلَغَ مِنْه تَصِحُّ، وعنْدَ القَسْمِ يُضْرَبُ سَهْمُ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ في جُزْءِ السَّهْم.

مِثَالُ الْمَاثَلَةِ: أَنْ يَهْلِكَ هَالِكُ عَنْ: أَرْبَعِ زَوْجاتٍ، وَأَرْبَعَةِ أَبْنَاءٍ. فَالمَسْأَلَةُ مِن ثَمَانِيَةٍ، لِلزَّوْجاتِ الثَّمُنُ (وَاحِدٌ)، لَا يَنْقَسِمُ، وَيُبَايِنُ، فَنُثْبِت رُؤوسَهُنَ، والباقِي (سَبْعَةُ) للأَبْناءِ لا يَنْقَسِمُ، وَيُبايِنُ، فَنُثْبِتُ رُؤُوسَهُم، ثُمَّ نَنْظُرُ بَيْنَهما وبَيْنَ رُؤوسِ النَّوْجاتِ، نَجِدُ بَيْنَهما مُمَاثَلَةً، فَيكونُ أَحَدُهما جُزْءَ السَّهْمِ، نَضْرِبُهُ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ (ثَمانِيَةٌ) تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَثَلاثِينَ، وَمِنْهُ تَصِحُّ، للزَّوْجاتِ واحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ، لِكُلِّ واحِدٍ سَبْعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ، لِكُلِّ واحِدٍ سَبْعَةٌ.

وَمِثْالُ اللَّدَاخَلَةِ: أَنْ يَهْلِكَ هَالِكٌ عَنْ: أُخْتَيْنِ لِأُمَّ، وَثَمَانِيةِ أَعْهَامٍ. فالمَسْأَلَةُ مِن ثَلاثَةٍ: لِلأُخْتَيْنِ الثَّلُثُ (واحِدٌ) لَا يَنْقَسِمُ وَيُبايِنُ، وَالباقِي لِلأَعْهامِ (اثنانِ) لا يَنْقَسِمُ عليْهِم، وَيُوافِقُ بالنِّصْفِ، فَنَرُدُّ رُؤوسَ الأَعْهامِ إلى نِصْفِها (أَرْبَعَة)، ثُمَّ نَنْظُرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رُؤوسِ الأُخْتَيْنِ لِأُمِّ، نَجِدُهما مُتَداخِلينَ، فَنَكْتفي بِالأَكْبَرِ، وهُو رُؤُوسُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رُؤوسِ الأُخْتَيْنِ لِأُمِّ، نَجِدُهما مُتَداخِلينَ، فَنَكْتفي بِالأَكْبَرِ، وهُو رُؤُوسُ الأَعْهامِ، ثُمَّ نَضْرِبُهُ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ (ثَلاثَة) تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ، وَمِنْهُ تَصِحُّ، للأُخْتَيْنِ لِأُمِّ وَاحِدَةٍ اثْنانِ، وللأَعْهامِ اثنانِ في أَرْبَعَةٍ بِثَهانِيَةٍ، لِكُلِّ واحِدَةٍ اثنانِ، وللأَعْهامِ اثنانِ في أَرْبَعَةٍ بِثَهَانِيَةٍ، لِكُلِّ واحِدَةٍ واحِدٌ واحِدٌ واحِدٌ.

وَمِثالُ الْمُوافَقَةِ: أَنْ يَهْلِكَ هَالِكٌ عَنْ: أَرْبَعِ زَوْجاتٍ، وَسِتَّةِ أَبْناءٍ. فَالمَسْأَلَةُ مَن ثَمَانِيَةٍ، لِلزَّوْجاتِ الثُّمُنُ (واحِدٌ) لا يَنْقَسِمُ، وَيُبَايِنُ، فَنُثْبِتُ رُؤوسَهُنَّ، والباقي (سَبْعَةٌ) للأَبْناءِ، لا يَنْقَسِمُ، وَيُبايِنُ، فَنُثْبِتُ رُؤُوسَهُمْ، ثُمَّ نَنْظُرُ بَيْنَها وبَيْنَ رُؤوسِ النَّوْجاتِ نَجِدُ بَيْنَها مُوافَقَةً بِالنَّصْفِ، فَنَضْرِبُ نِصْفَ أَحَدِهِما بالآخرِ يَبْلُغُ اثْنَيْ

عَشَرَ، وَهُوَ جُزْءُ السَّهْمِ، فَنَضْرِبُهُ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ (ثَمَانِيَة) تَبْلُغُ سِتَّةً وَتِسْعِينَ، وَمِنْهُ تَصِحُّ، لِلزَّوْجاتِ واحِدٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ باثْنَيْ عَشَرَ، لِكُلِّ واحِدَةٍ ثَلاثَةٌ، وَللأَبْنَاءِ سَبْعَةٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ.

وَمِثالُ الْمَبِينَةِ: أَنْ يَهْلِكَ هَالِكٌ عَنْ: زَوْجَتَيْنِ، وَثَلاثِ جَدَّاتٍ، وَخُسِ أَخُواتٍ لِغَيْرِ أُمِّ. فالمَسْأَلَةُ مِن اثْنَيْ عَشَرَ: للزَّوْجَتَيْنِ الرُّبُعُ (ثَلاثَةٌ) لَا يَنْقَسِم، وَيُبايِن، فَنُثْبِتُ رُوُوسَهُنَ، وَيُبايِن، فَنُثْبِتُ رُوُوسَهُنَ، ثَمَّ نَنْظُرُ بَيْنَ المُثْبَاتِ وَللاَّخُواتِ الثَّلثانِ (ثَهَانِيَةٌ) لَا يَنْقَسِمُ، وَيُبايِنُ، فَنُشْبتُ رُوُوسَهُنَ، ثُمَّ نَنْظُرُ بَيْنَ المُشْبَاتِ في الرُّوُوسَهُنَ، ثُمَّ نَنْظُرُ بَيْنَ المُشْبَاتِ في الرُّوُوسِ الجَدَّاتِ تَبْلُغُ في الرُّوُوسِ الجَدَّاتِ تَبْلُغُ فَلاثِينَ، وَهَذَا جُزْءُ السَّهْمِ، فاضْرِبه في سِتَّةً، نَضْرِبُها بِرووسِ الأَخواتِ الحَمْسِ تَبْلُغُ ثَلاثِينَ، وَهِذَا جُزْءُ السَّهْمِ، فاضْرِبه في عَوْلِ المَسْأَلَةِ ثَلاثَةَ عَشَرَ، تَبْلُغُ ثَلاثَ مَتَهٍ وَتِسْعِينَ، وَمِنْهُ تَصِحُّ، لِلزَّوْجَتَيْنِ ثَلاثَةُ في عَشَرَ، تَبْلُغُ ثَلاثَ مَتَهِ وَتِسْعِينَ، وَمِنْهُ تَصِحُّ، لِلزَّوْجَتَيْنِ ثَلاثَيْنَ بِسِتِينَ، وَمِنْهُ تَصِحُّ، لِلزَّوْجَتَيْنِ ثَلاثَيْنَ بِسِتِينَ، فَلَاثُينَ بِسِتِينَ، لِكُلِّ واحِدَةٍ خَمْسَةٌ وَأَرْبعونَ، وللجَدَّاتِ اثْنَانِ في ثلاثينَ بِسِتِينَ، لِكُلِّ واحِدَةٍ عِشْرونَ، وللاَّخُواتِ ثَهَانِيَةٌ في ثَلاثِينَ بِمِئتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، لِكُلِّ واحِدَةٍ عِشْرونَ، وللاَّخُواتِ ثَهَانِيَةٌ في ثَلاثِينَ بِمِئتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، لِكُلِّ واحِدَةٍ عَشْرونَ، وللاَّخُواتِ ثَهَانِيَةٌ في ثَلاثِينَ بمِئتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، لِكُلِّ واحِدَةٍ ثَمْونَ، وللأَخُواتِ ثَهَانِيَةٌ في ثَلاثِينَ بمِئتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، لِكُلِّ واحِدَةٍ مَالْوَالْتَالِ في ثَلاثِينَ بَعِنَانَ فَي ثَلْاثِينَ بِمِئتَيْنِ وَأَرْبَعِونَ.

#### 🗖 فَوَائدُ:

الفائدةُ الأُولَى: وَجْهُ انْحِصَارِ النِّسْبَةِ بَيْنَ كُلِّ عَدَدَيْنِ فِي النِّسَبِ الأَرْبَعِ: أَنَّ الْعَدَدَيْنِ اللَّذَيْنِ فَوْقَ الوَاحِدِ إِمَّا أَنْ يَكُونَا مُتَسَاوِيَيْنِ، فَهُما مُتَماثِلانِ، أَوْ مُتفاضِلانِ لا يَنْقَسِمُ أَحَدُهُما على الآخرِ، وَلا يَنْقَسِمانِ عَلى عَدَدٍ ثَالِثٍ غَيْرِ الواحِدِ إلَّا بِكَسْرٍ، فَهُما مُتَبَايِنَانِ، أَوْ مُتفاضِلانِ لا يَنْقَسِم أَحَدُهُما على الآخرِ، وَلَكِنْ يَنْقَسمانِ على عَدَدٍ ثَالِثٍ غَيْرِ الواحِدِ، فَهُما مُتَوَافِقانِ فِي الجُوْءِ الَّذِي انْقَسَما على مَحْرِجِهِ، أو مُتفَاضِلانِ يَنْقَسِمُ أَحَدُهُما على مَحْرِجِهِ، أو مُتفَاضِلانِ يَنْقَسِم أَحَدُهُما على الآخرِ بلا كَسْرٍ، فَهُما مُتداخِلانِ.

الفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: مَتَى حَصَلَت المُوافَقَةُ في جُزْءٍ أَصْغَرَ لم يُلْتَفَتْ إلى الجُزْءِ الأَكْبَرِ، فإذا اتَّفَقَ العَددانِ في الرُّبُعِ -مثلًا - وَفِي النِّصْفِ اعْتَبَرْنا الرُّبُعَ؛ لأنَّ ذلكَ أَخْصَرُ.

الفائدَةُ الثَّالثَةُ: إذا أَرَدتَّ أَنْ تُحَصِّلَ أَقَلَّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ على الرُّؤوسِ فَلَكَ طَريقانِ:

أحدُهُما: أَنْ تَنْظُرَ بَيْنَهُما جَمِيعًا، فَتُثْبِتَ الْمَبايِنَ، ووَفْقَ الْمُوافِقِ، وَأَحَدَ الْمُتماثِلينَ، وَأَكْبَرَ الْمُتداخلينَ، ثُمَّ تَضْرِبَ الْمُثبتاتِ بَعْضَها بِبَعْضٍ.

فإذا أَرَدتَّ النَّظَرَ بَيْنَ: ثَلاثَةٍ، وَأَرْبَعَةٍ، وَخُسْةٍ، وَسِتَّةٍ. قُلْتَ: بَيْنَ الثَّلاثَةِ وَالسِّتَةِ مُوافَقَةٌ بِالنِّصْفِ، فَتُثْبِتُ نِصْفَ السِّتَةِ مُوافَقَةٌ بِالنِّصْفِ، فَتُثْبِتُ نِصْفَ السِّتَةِ (ثَلاثَةً)، وبَيْنَ الثَّلاثَةِ وَالخَمْسَةِ مُبايَنَةٌ، فَتُثْبِتُهُا، وَبَيْنَ الحَمْسَةِ وَالأَرْبَعَةِ مُبايَنَةٌ، فَتُشْبِتُهُا، وَبَيْنَ الحَمْسَةِ وَالأَرْبَعَةِ مُبايَنَةٌ، وَشُرِبُ أَحَدَها بِالآخَوِ تَبْلُغْ سِتِينَ، وَهُو فَصَارَ الْحَاصِلُ مَعَكَ ثَلاثَةً وَأَرْبَعَةً وَخُسَةً، فَاضْرِبْ أَحَدَها بِالآخَوِ تَبْلُغْ سِتِينَ، وَهُو أَنْبَعَةٍ، وَخُسَةٍ، وَسَتَّةٍ.

الطَّريقُ الثَّانِي: أَنْ تَنْظُرَ بَيْنَ عَدَدَيْنِ مِنْها فَقَطْ، وَتُحَصِّلَ أَقَلَّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَيْهما، ثُمَّ تَنْظُرَ بَيْنَهُ ثُمَّ تَنْظُرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ العَدَدِ الثَّالثِ، وَتُحَصِّلَ أَقَلَّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِما، ثُمَّ تَنْظُرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ العَدَدِ الرَّابِع، وَهَكَذَا.

فَفي المثالِ المَذْكورِ نَنْظُرُ بَيْنَ النَّلاثَةِ وَالأَرْبَعَةِ، نَجِدُهُما مُتَبايِنَيْنِ، فَنَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الآخَرِ، يَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ، نَنْظُرُ بَيْنَها وبَيْنَ السِّتَّةِ، نَجِدُهما مُتداخِلَيْنِ، فَنَكْتَفي بالأَكْبَرِ، وَهُو اثْنَا عَشَرَ، نَنْظُرُ بَيْنَهُ وبَيْنَ الحَمْسَةِ نَجِدُهُما مُتَباينين، فَنَضْرِبُ أَحَدَهما بالأَكْبَرِ، وَهُو اثْنَا عَشَرَ، نَنْظُرُ بَيْنَهُ وبَيْنَ الحَمْسَةِ نَجِدُهُما مُتَباينين، فَنَضْرِبُ أَحَدَهما بالأَكْبَرِ، يَبْلُغُ سِتِينَ، وَهِي أَقَلُّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَى الأَعْدادِ المَذْكورَةِ: ثَلاثَةٍ، وَأَرْبَعَةٍ، وَخَمْسَةٍ، وَسِتَّةٍ. وَهذه الطَّريقَةُ أَقْرَبُ إِلَى الضَّبْطِ، وأَيْسَرُ على المُتَعَلِّم.

الفائدةُ الرَّابِعَةُ: لا يَقَعُ الإِنْكِسارُ على أَكْثَرَ مِن فَريقٍ في أَصْلِ اثْنَيْنِ، ولا عَلى أَكْثَرَ مِن فَريقٍ في أَصْلِ اثْنَيْنِ، ولا عَلى أَكْثَرَ مِن ثَلاثِ أَكْثَرَ مِن فَريقَ فِي أَصْلِ ثَلاثِ فِرَقٍ في أَصْلِ اثْنَيْ عَشَرَ فِرَقٍ في أَصْلِ اثْنَيْ عَشَرَ فِرَقٍ في أَصْلِ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَا عَلَى أَكْثَرَ مِن أَرْبَعِ فِرَقٍ في أَصْلِ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَا عَلَى أَكْثَرَ مِن أَرْبَعِ فِرَقٍ في أَصْلِ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَا عَلَى أَكْثَرَ مِن أَرْبَعِ فِرَقٍ في أَصْلِ اثْنَيْ عَشَرَ وَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ.

وَبِهذا نَعْرِفُ أَنَّه لَا يَقَعُ الإِنْكِسارُ عَلَى أَكْثَرَ مِن أَرْبَعِ فِرَقٍ، قَالَ صَاحِبُ (العَذْبِ الفائضِ): وَهَذَا فِي غَيْرِ الوَصايا وَالوَلاءِ وَذَوي الأَرْحامِ وَالْمُنَاسَخَاتِ، فإنَّه قَدْ يَقَعُ الإِنْكسارُ فيها عَلَى أَكْثَرَ مِن أَرْبَعَةِ أَصْنافٍ<sup>(۱)</sup>. انْتَهَى.



<sup>(</sup>١) العذب الفائض (١/ ١٨٠).

# المناسخات

المُناسَخاتُ: جَمْعُ مُناسَخَةٍ، وَهِي في اصْطلاحِ الفَرَضِيِّينَ: أَنْ يَمُوتَ وارِثٌ فَأَكْثَرُ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ.

#### وَأَحُوالُ الْمُناسَخَةِ ثَلاثٌ:

الأُولَى: أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ الثَّانِي هُمْ بَقِيَّة وَرَثَةِ الأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ اخْتِلافٍ، فَنَقْسِمُ التَّرِكَةَ عَلَى مَن بَقِيَ كَأَنَّ المَيِّتَ الأَوَّلَ ماتَ عَنْهُم.

فَلَوْ هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: ثَلاثَةِ أَبْنَاءٍ. ثُمَّ ماتَ اثْنانِ مِنْهُم، واحِدًا بعْدَ الآخَرِ عَمَّن بَقِي. فَالمَالُ لَهُ.

الحالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ المَيِّتُ الثَّانِي مِن وَرَثَةِ الأَوَّلِ، وَوَرَثَتُهُ لا يَرثونَ غَيْرَهُ، فَفِي هذه الحَالِ نُصَحِّحُ مَسْأَلَةَ المَيِّتِ الأَوَّلِ، وَنَعْرِفُ سَهْمَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْها، ثُمَّ نُصَحِّحُ مَسْأَلَةَ مَن مَاتَ بَعْدَهُ، وَنَقْسِمُ سِهَامَهُ مِن المَسْأَلَةِ الأُولَى عَلى مَسْأَلَتِه، فإمَّا أَنْ تَنْقَسِمَ أَوْ تُبايِنَ أَوْ تُوافِقَ.

فإنِ انْقَسَمَتْ صَحَّتْ مَا صَحَّتْ مِنْه الأُولَى، وَكَانَت الأُولَى هي الجامِعَةَ.

وَإِنْ بِايَنَتْ سِهِامُهُ مَسْأَلَتَه فَأَثْبِتِ المَسْأَلَةَ، وإِنْ وافَقَتْهَا فَأَثْبِتْ وَفْقَها، ثُمَّ انْظُرْ بَيْنَ المُثْبَتِ مِنَ المَسَائِلِ بِالنِّسَبِ الأَرْبَعِ، وَحَصِّلْ أَقَلَّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا كَمَا سَبَقَ في النَّظَرِ بَيْنَ المُشْهَامِ وَالرُّؤُوسِ، ثُمَّ اضْرِبِ الحَاصِلَ في مَسْأَلَةِ المَيِّتِ الأَوَّلِ، فَمَا بَلَغَ فَهُوَ الجَامِعَةُ، وَمِنْهُ تَصِحُّ.

وَعِنْدَ الْقَسْمِ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِن الأُولَى، فَاضْرِبْهُ فَيَمَا ضَرَبْتَهَا بِهِ، فإنْ كَانَ صاحِبُه حيًّا أَخَذَه، وإنْ كَانَ مَيِّتًا فَاقْسِمْهُ على مَسْأَلَتِه، فها حَصَلَ فَهُوَ جُزْءُ سَهْمِهَا، يُضْرَبُ بِهِ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِن وَرَثَتِهِ.

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اجْمَعْ ما حَصَلَ مِنْ أَسْهُمِ الجامِعَةِ، فَإِنْ طابَقَ ما صَحَّتْ مِنْه فالعَمَلُ صَحيح؛ فَأَعِدْهُ.

مِثالُ الْانْقِسَامِ: أَنْ يَهْلِكَ رَجُلُ عَنْ: زَوْجَةٍ، وَثَلاثَةِ بَنينَ. ثُمَّ يَموتَ أَحَدُهم عَنْ: ثَلاثَةِ أَبْناءٍ، وَبِنْتٍ. وَالثَّانِي عن: ابْنَيْنِ، وَثَلاثِ بَنَاتٍ. فَمَسَأَلَة الأَوَّلِ مِن ثَمانِيَةٍ، وَتَصِحُّ مِن أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ (ثَلاثَةٌ)، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ، وَمَسْأَلَةُ اللَيِّتِ الثَّانِي مِن سَبْعَةٍ، وَسِهامُ كُلِّ مَيِّتٍ مُنْقَسِمَةٌ على الثَّانِي مِن سَبْعَةٍ، وَمِشْأَلَةُ اللَيِّتِ الثَّالِثِ مِن سَبْعَةٍ، وَسِهامُ كُلِّ مَيِّتٍ مُنْقَسِمَةٌ على مَسْأَلَتِهِ، فَتَصِحُ المَسْأَلَتانِ عِمَّ صَحَتْ مِنْهِ الأُولِى (أَرْبَعة وعِشْرِينَ).

وَمِثالُ الْمِبايَنةِ: أَنْ يَهْلِكَ هَالِكُ عَنْ: زَوْجَةٍ، وَابْنَيْنِ. ثُمَّ يَموتَ أَحَدُهما عَنْ: ثَلاثَةِ أَبْناءٍ. وَالثَّانِي عَنْ: أَرْبَعَةِ أَبْناءٍ. فَمَسْأَلَةُ المَيِّتِ الأَوَّلِ مِن ثَمانِيَةٍ، وَتَصِحُّ مِن شَلاثَةِ أَبْناءٍ. لِلزَّوْجَةِ اثْنانِ، وَلِكُلِّ ابْنِ سَبْعَةٌ. وَمَسْأَلَةُ المَيِّتِ الثَّانِي مِن ثَلاثَةٍ، وَمَسْأَلَةُ المَيِّتِ الثَّالِي مِن ثَلاثَةٍ، وَمَسْأَلَةُ المَيِّتِ الثَّالِثِ مِن أَرْبَعَةٍ، وَسِهَامُ كُلِّ مَيِّتٍ تُبايِنُ مَسْأَلَتَه، فَنُثْبِتُ كَامِلَ المَسْأَلَتيُنِ ثَلاثَةً المَيِّتِ الثَّالِثِ مِن أَرْبَعَةٍ، وَسِهَامُ كُلِّ مَيِّتٍ تُبايِنُ مَسْأَلَتَه، فَنُثْبِتُ كَامِلَ المَسْأَلَتيُنِ ثَلاثَةً وَأَرْبَعَةً، وَبَيْنَهُم تَبايُنُ، فَنَصْرِبُ إحْداهُما بِالأُخْرَى يَخْصُلُ اثنا عَشَرَ، وَهُو جُزْءُ السَّهْمِ، نَضْرِبُهُ فِيهَا صَحَّتْ مِنْه مَسْأَلَةُ المَيِّتِ الأَوَّلِ (سِتَّةَ عَشَرَ) يَبْلُغُ مِئةً وَاثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ، وَهِي الجَامِعَةُ.

فَللزَّوْجَةِ مِن المَسْأَلَةِ الأُولى اثنانِ في اثْنَيْ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرينَ، وَلِكُلِّ ابْنِ مِنْها سَبْعَةٌ في اثْنَيْ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَثَمانِينَ، فَاقْسِمْ نَصيبَ الإبْنِ الأُوَّلِ عَلى مَسْأَلَتِهِ

(ثَلاثَة) يَخْصُلْ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرونَ، وَهُو جُزْءُ سَهْمِ مَسْأَلَتِهِ، يُضْرَبُ بِهِ سَهْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ، يَكُنْ لِكُلِّ ابْنِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرونَ.

وَاقْسِمْ نَصيبَ الاِبْنِ الثَّانِي مِن المَسْأَلَةِ الأُولَى (أَرْبَعَةً وَثَمَانِينَ) على مَسْأَلَتِهِ (أَرْبَعَة) يَحْصُلْ واحِدٌ وَعِشْرونَ، وهُو جُزْءُ سَهْمِ مَسْأَلَتِه، يُضْرَبُ بِهِ نَصِيبُ كُلِّ واحِدٌ وعِشْرونَ.

وَمِثالُ المُوافَقَةِ: أَنْ تَهْلِكَ امْرَأَةٌ عَن: زَوْجٍ، وَأَرْبَعَةِ بَنِينَ. ثُمَّ يَمُوتَ أَحَدُ الأَبْناءِ عن: ابْنَيْنِ، وَابْنَتَيْنِ. وَيَموتَ الثَّاني عنْ: ثَلاثَةِ أَبْناءٍ، وَثَلاثِ بَناتٍ. فَمَسْأَلَةُ المَيِّتِ الأَوَّلِ مِن أَرْبَعَةٍ، وَتَصِحُّ مِن سِتَّةَ عَشَرَ، للزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ ثَلاثَةٌ.

وَمَسْأَلَةُ اللَّيِّتِ الثَّانِي مِن سِتَّةٍ، وَالثَّالِثُ مِن تِسْعَةٍ، وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ بَيْنَها وَبَيْنَ سِهَامِ الْمُورِّثِ فِيهَا مُوافَقَةٌ بِالثَّلْثِ، فَنَرُدُّ السِّتَّةَ إِلَى ثُلْثِهَا (اثْنَيْنِ)، وَالتَّسْعَةَ إِلَى ثُلْثِهَا (ثَلاَثَة)، ثُمَّ نَنْظُرُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةِ نَجِدهُمَا مُتبايِنَيْنِ، نَضْرِبُ أَحَدهما في الآخر يَحْصُل سِتَّةٌ، نَضْرِبُ أَحَدهما في الآخر يَحْصُل سِتَّةٌ، نَضْرِبُها في مَسْأَلَة اللَّيْتِ الأَوَّلِ سِتَّةَ عَشَرَ، تَبْلُغ سِتَّةً وَتِسْعِينَ، وَهِي الجامِعَةُ.

فَللزَّوْجِ مِن المَسْأَلَةِ الأُولى أَرْبَعَةٌ في سِتَّةٍ بِأربَعَةٍ وَعِشْرينَ، ولكُلِّ وَاحِدٍ مِن الإبْنَيْنِ الحَيَّيْنِ ثَلاثَةٌ في سِتَّةٍ بِثهانِيَةَ عَشَرَ.

وَللمَيِّتِ الثَّانِي مِن الأُولَى ثَلاثَةٌ في سِتَّة بِثهانِيَةَ عَشَرَ، فَاقْسِمْها عَلَى مَسْأَلَتِهِ (سِتَّة) يَخْرُجْ ثَلاثَةٌ، وَهُو جُزْءُ سَهْمِ مَسْأَلَتِهِ، فاضْرِبْ به نَصيبَ كُلِّ واحِدٍ مِن وَرَثَتِه يَكُنْ لِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ ثَلاثَةٌ.

وَلِلمَيِّتِ الثَّالِثِ مِن المَسْأَلَةِ الأُولَى ثَلاثَةٌ في سِتَّةٍ بِثهانِيَةَ عَشَرَ، فَاقْسِمْها عَلى مَسْأَلَتِهِ (تِسْعَة) يَكُنِ الحاصِلُ اثْنَيْنِ، وَهُو جُزْءُ سَهْمِها، فأَعْطِ كُلَّ واحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ

نَصِيبَهُ مِن مَسْأَلَتِهِ مَضْرُوبًا في جُزْءِ السَّهْمِ، يَكُنْ لِكُلِّ ابْنِ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ بِنْتِ اثْنَانِ.

الحَالُ الثَّالتَةُ: ما سِوى الحالَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَلها ثَلاثُ صُوَدِ:

إِحْدَاها: أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ المَيِّتِ الثَّاني هُمْ بَقِيَّةَ وَرَثَةِ المِّيِّتِ الأُوَّلِ مَعَ الإختلافِ.

الثَّانيَةُ: أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ الثَّاني مِن وَرَثَةِ الأَوَّلِ وَغَيْرِهم.

الثَّالِئَةُ: أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ المَيِّتِ الثَّاني مِن غَيْرِ وَرَثَةِ الأَوَّلِ.

وفي هذه الحالِ في جَميعِ صُورِهَا نُصَحِّحُ مَسْأَلَةَ المَيِّتِ الأَوَّلِ، وَنَعْرِفُ سَهْمَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا، ثُمَّ نُصَحِّحُ مَسْأَلةَ المَيِّتِ الثَّانِي، وَنَقْسِمُ سِهامَهُ مِن الأُولَى عَلَيْها، فإنِ انْقَسَمَتْ صَحَّت الثَّانيَةُ ممَّا صَحَّتْ مِنْهُ الأُولَى.

وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ، فإنْ وافَقَتْ سِهامُهُ مَسْأَلَتَه رَدَدتَّهَا إِلَى وَفْقِها، وَإِنْ بايَنَتْ سِهَامُهُ مَسْأَلَتَه رَدَدتَّهَا إِلَى وَفْقِها، وَإِنْ بايَنَتْ سِهَامُهُ مَسْأَلَتَه فَأَثْبِت المَسْأَلَةَ، ثمَّ اضْرِب الوَفْقَ عند التَّوافُقِ، أو الكُلَّ عنْدَ التَّبايُنِ فِي مَسْأَلَةِ المَيِّتِ الأَوَّلِ، فَهَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ، وَيُسَمَّى: «الجَامِعَةَ».

وَعِنْدَ القَسْمِ، مَنْ لهُ شَيْءٌ مِن المَسْأَلَةِ الأُولَى فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ من الجامِعَةِ فيمَا إذَا كانَتْ سِهامُ الثَّانِي مُنْقَسِمَةً على مَسْأَلَتِهِ، وإِنْ لَمْ تَكُنْ مُنْقَسِمَةً فاضْرِبْهُ فيها ضَرَبْتَ به المَسْأَلةَ الأُولَى.

وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنِ الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي الخارِجِ بِقِسْمَةِ سِهَامِ مُوَرِّثِهِ على مَسْأَلَتِهِ إِذَا كَانَتْ مُنْقَسِمَةً، وإلَّا أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي جَميعِ سِهَامٍ مُورِّثِهِ عِنْدَ النَّبايُنِ أَوْ وَفْقِها عِنْدَ التَّوافُقِ.

ومَنْ كانَ وارثًا من المَسْأَلتيْنِ جَمَعْتَ نَصيبَه من المسأَلَةِ الأُولى إلى نَصيبِهِ من المسأَلَةِ الثَّانيَةِ.

ثُمَّ اجْمَعْ أَسْهُمَ الوَرَثَةِ مِن الجَامِعَةِ، فَإِنْ طابَقَها فَصَحيحٌ، وإِنْ زادَ أو نَقَصَ فالعَمَلُ غَيْرُ صَحِيح، فَأَعِدْهُ.

فَإِنْ مَاتَ مَيِّتٌ ثَالِثٌ عَمِلْتَ له مَسْأَلَةً أُخْرَى بَعْدَ عَمَلِ جَامِعَةٍ لـمَنْ قَبْلَه، وَهَكَذا كُلَّمَا تَعَدَّد الأَمْواتُ عَمِلْتَ لكُلِّ وَاحِدٍ مَسْأَلَةً مُسْتقلَّةً وَجَامِعَةً.

وبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الفَرْقَ بَيْنَ هَذِه الحَالِ والحَالِ الثَّانيَةِ: أَنَّ هَذِهِ لا بُدَّ فيها لِكُلِّ مَيِّتٍ مِن مَسْأَلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وجَامِعَةٍ، أمَّا الحالُ الثَّانيَةُ فَيُجْمَعُ الأَمْواتُ كُلُّهُم في جَامِعَةٍ واحِدَةٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وإلَيْكَ أَمْثلَةً لهَذِهِ الحَالِ، لكُلِّ صُورَةٍ مِثَالًا:

فَمِثْالُ الصُّورَةِ الأُولَى: أَنْ يَهْلِكَ هَالِكٌ عَنْ: زَوْجَةٍ، وَابْنَتَيْنِ مِنْهَا، وَابْنِ مِن غَيْرِها. ثُمَّ تَكُوتَ إِحْدى البِنْتَيْنِ عَمَّن بَقِيَ. ثُمَّ الثَّانيَةُ عمَّن بَقِيَ.

فالمَسْأَلَةُ الأُولَى مِن ثَمَانِيَةٍ، وَتَصِحُّ مِن اثْنَيْنِ وثَلَاثِينَ: للزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ، وَللابْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَلكُلِّ بِنْتٍ سَبْعَةٌ.

وَمَسْأَلَهُ البِنْتِ الأُولَى -وَهِيَ المَيِّتُ الثَّانِي- مِن سِتَّةٍ؛ لأنَّ وَرَثَتَها: أُمُّ، وَأُخْتُ شَقِيقَةٌ، وَأَخْ مِن أَبٍ. للأُمِّ السُّدُسُ (واحِدٌ)، وَللأُخْتِ النِّصْفُ (ثَلاثَةٌ)، وَالباقِي (اثْنَانِ) للأَخ.

وَسِهَامُها مِن الأُولَى سَبْعَةٌ، وَهي مُبايِنَةٌ لَمِسْأَلَتِها، فاضْرِبْ مَسْأَلَتَها (سِتَّة) فيها صَحَّت منْهُ الأُولى (اثْنَيْنِ وثَلاثينَ) تَبْلُغْ مئةً وَاثْنَيْنِ وَتِسْعينَ، وهي الجَامِعَةُ.

فَللزَّوْجَةِ مِنَ المُسْأَلَةِ الأُولَى أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي المَسْأَلَةِ الثَّانيَةِ (سِتَّة) بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَمِن المَسْأَلَةِ الثَّانيَةِ واحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي سِهامِ المُورِّثِ (سَبْعَة) بسَبْعَةٍ، الجَميعُ واحِدٌ وَثَلاثونَ.

وللابْنِ مِن المَسْأَلَةِ الأُولَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَضْروبَة فِي المَسْأَلَةِ الثَّانيَةِ (سِتَّة) بأَرْبَعَةٍ وَتُهانينَ، وَمِن المَسْأَلَةِ الثَّانيَةِ اثْنَانِ مَضْروبانِ فِي سِهامِ المُورِّثِ (سَبْعَة) بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ، الجَميعُ ثَهانِيَةٌ وَتِسْعونَ.

وَلِلبِنْتِ الباقِيَةِ مِن المسألَةِ الأُولى سَبْعَةٌ مَضْروبَةٌ فِي المسألَةِ الثَّانيةِ (سِتَّة) باثْنَينِ وَأَرْبعينَ، ولَهَا مِن الثَّانية ثَلاثَةٌ مَضْروبَةٌ فِي سِهامِ مُورِّ ثِها (سَبْعَة) بِوَاحِدٍ وَعِشْرينَ، الجَميعُ ثَلاثَةٌ وَسِتُّونَ.

انْتَهَى عَمَلُ مَسْأَلَةِ المَيِّتِ الثَّانِي وَجامِعَتِهِ.

أمَّا مَسْأَلَةُ اللِّتِ الثَّالِثِ -وَهِيَ البِنْتُ الثَّانيَةُ- فَمِنْ ثَلاثَةٍ؛ لأَنَّ وَرَثَتَها: أُمُّ، وَأَخٌ لِأَبِ. لِلأَمِّ الثُّلُثُ (واحِدٌ)، وَالباقي للأَخِ لِأَبِ، وَسِهامُها ثَلاثَةٌ وَسِتُّونَ مُنْقَسِمَةٌ على مَسْأَلَتِهَا، وَجُزْءُ سَهْمِهَا واحِدٌ وَعِشْرونَ.

فَللاَّمِّ مِنْهَا وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ وعِشْرِينَ بَوَاحِدٍ وعِشْرِينَ، أَضِفْها إلى نَصِيبِها مِن الجامِعَةِ (واحِدٍ وَثَلاثينَ) يَكُن المجموعُ اثْنَيْن وخَمْسينَ.

وللأَخِ منْها اثْنَان في واحِدٍ وعِشْرينَ باثْنَيْنِ وأَرْبَعينَ، أَضِفْها إلى نَصيبِهِ مِن الْجامَعِة (تَمانِيَةٍ وَتِسْعينَ) يَكن المَجْموعُ مئةً وَأَرْبعينَ.

وَمِثْالُ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ: أَنْ يَهْلِكَ هَالِكٌ عَنْ: ثَلاثَةِ أَبْنَاءٍ. ثُمَّ يَمُوتَ أَحَدُهم عَنْ: بِنْتٍ، وَمَنْ بَقِيَ. فَمَسْأَلَةُ الميِّتِ عَنْ: زَوْجَةٍ، وبِنْتٍ، ومَنْ بَقِيَ. فَمَسْأَلَةُ الميِّتِ الأَوَّلِ تَصِحُّ مِن ثَلاثَةٍ، لِكُلِّ ابْنٍ واحِدٌ.

وَمَسْأَلَةُ الثَّانِي تَصِحُّ مِن أَرْبَعَةٍ: للبِنْتِ اثْنانِ، ولكُلِّ أَخٍ واحِدٌ، وهِي مُبايِنَةٌ لِسِهَامِهِ، فَنَضْرِبها في المسْأَلَةِ الأُولى (ثَلاثَة) تَبْلُخُ اثْنَيْ عَشَرَ، وَهِي الجامِعَةُ.

لَكُلِّ ابْنِ مِن المَسْأَلَةِ الأُولَى واحِدٌ مَضْروبٌ في المَسْأَلَةِ الثَّانيَةِ (أَرْبَعَة) بِأَرْبَعَةٍ، ومِن المَسْأَلَةِ الثَّانيَةِ واحِدٌ مَضْروبٌ في سِهامِ مُوَرِّثِهِ (وَاحِد) بِوَاحِدٍ، الجَميعُ خَمْسَةٌ، فَنَصيبُ الابْنَيْنِ مِنَ الجامِعَةِ عَشَرَةٌ.

وَللبِنْتِ مِنَ المُسْأَلَةِ الثَّانيَةِ اثْنانِ مَضْرُ وبَانِ في سِهامِ مُوَرِّثها (واحِد) باثْنَيْنِ.

ومَسْأَلَةُ اللَّيِّتِ الثَّالَثِ مِن ثَمَانِيَةٍ: للزَّوْجَةِ الثُّمُنُ (واحِدٌ)، وَلِلبِنْتِ النِّصْفُ (أَرْبَعَةٌ)، وَالبَاقِي (ثَلاثَةٌ) للأَخِ، وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ مُبايِنَةٌ لِسهامِ اللَّيِّتِ مِن الجامِعَةِ، فَنَضْرِبُها فِي الجامِعَةِ (اثْنَيْ عَشَرَ) تَبْلُغُ سِتَّةً وَتِسْعِينَ، وَمِنْهُ تَصِحُّ.

للابْنِ الحَيِّ مِن الجَامِعَةِ الأُولَى خُسَةٌ مَضْروبَةٌ في مَسْأَلَةِ الميِّتِ الثَّالثِ (ثَمانِيَة) بِأَرْبَعِينَ، وَلَه مِن المُسْأَلَةِ الثَّالثَةِ ثَلاثَةٌ مَضْروبَةٌ في سِهامٍ مُوَرِّثِه (خُسَة) بِخَمْسَةَ عَشَرَ، وَمَجُمْوعُ ما لَهُ مِن الجامِعَةِ وَهَذِهِ المُسْأَلَةِ خَسَةٌ وَخُسُونَ.

وَلِبِنْتِ المَيِّتِ الثَّانِي مِن الجامِعَةِ الأُولَى اثْنَانِ مَضْروبانِ فِي مَسْأَلَةِ المَيِّتِ الثَّالِثِ (ثَمَانِيَة) بستَّةَ عَشَرَ.

وَلِزَوْجَةِ المَيِّتِ الثَّالِثِ مِن مَسْأَلَتِهِ وَاحِدٌ مَضْروبٌ في سِهَامِهِ مِنَ الجَامِعَةِ (خَسْمَة) بخَمْسَةٍ.

وَلِبِنْتِهِ أَرْبَعَةٌ مَضْرُ وبَةٌ في سِهَامِهِ مِن الجامِعَةِ (خُسْمَة) بِعِشْرينَ.

وَمِثالُ الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ: أَنْ يَهْلِكَ هَالِكٌ عَنِ: ابْنَيْنِ. ثُمَّ يَموتَ أَحَدُهما عَن: ثَلاثَةِ أَبْناءٍ. ثُمَّ يَموتَ أَحَدُ الأَبْناءِ عَن: ابْنَيْنِ. فَمَسْأَلَةُ المَيِّتِ الأَوَّلِ من اثْنَيْن، لكلِّ ابْنِ واحِدٌ.

وَمَسْأَلَةُ المَيِّتِ الثَّاني مِن ثَلاثَةٍ، لِكُلِّ ابْنِ واحِدٌ، وَهِي تُبايِنُ سِهامَ مُوَرِّثهم مِن المُسْأَلةِ الأُولَى، فَاضْرِبُها في الأُولَى (اتَنْينِ) تَبْلُغْ سِتَّةً، وَهِي الجَامِعَةُ.

لِلابْنِ مِنَ المَسْأَلَةِ الأُولَى وَاحِدٌ مَضْروبٌ في المسْأَلَةِ الثَّانيةِ (ثَلاثَة) بِثَلاثَةٍ.

وَلِكُلِّ ابْنٍ فِي الثَّانيةِ وَاحِدٌ مَضْروبٌ فِي سِهَامٍ مُوَرِّثِهِ (وَاحِد) بِوَاحِدٍ.

وَمَسْأَلَةُ اللِّتِ الثَّالِثِ مِن اثْنَيْنِ، لِكُلِّ ابْنِ وَاحِدٌ، وَهِي تُبايِنُ سِهامَ مُورِّ ثِهِا، فَنَضْرِ بُها في الجَامِعَةِ الأُولَى (سِتَّة) تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ، وَمِنْه تَصِحُّ.

لاَبْنِ المَيِّتِ الأَوَّلِ مِن الجامِعَةِ الأُولَى ثَلاثَةٌ مَضْروبَةٌ في مَسْأَلَةِ المَيِّتِ الثَّالِثِ (اثْنَيْنِ) بِسِتَّةٍ.

ولكُلِّ ابْنِ مِن أَبْناءِ المَّيْتِ الثَّانِي مِن الجامِعَةِ واحِدٌ مَضْروبٌ فِي مَسْأَلَةِ المَيِّتِ الثَّالِثِ (اثْنَيْنِ) باثْنَيْنِ.

ولكُلِّ ابْنٍ مِن ابْنَيِ المَّيْتِ الثَّالِثِ واحِدٌ مِن مَسْأَلَتِه مَضْروبٌ في سِهَامِهِ مِن الجَامِعَةِ (واحِد) بِواحِدٍ.

#### عَمَلُ الشُّبّاكِ:

اعْلَمْ أَنَّ عَمَلَ المُناسخَاتِ مِن أَصْعَبِ عِلْمِ الفَرائضِ، وَأَحْوَجِها إلى مَعْرِفَةٍ تَامَّةٍ بِعِلْمِ حِسَابِها، وَمِمَّا يُسَهِّلُهُ: طَرِيقَةُ الشُّبَّاكِ الَّتي وَضَعَها الفَرَضِيُّونَ لهذا الغَرَضِ، وَنَحْنُ نَذْكُر هنا ما تَحْصُلُ به الفائدَةُ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَنقولُ:

سبقَ أَنَّ لِلمُناسَخاتِ ثَلَاثَ أَحُوالٍ: إِحْدَاها: أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ الثَّانِي بَقِيَّةَ وَرَثَةِ الأَوَّلِ مِن غَيْرِ اخْتِلافٍ، فَهَذهِ الحَالُ لَا تَّحْتاجُ إلى عَمَلِ شُبَّاكٍ؛ لِأَنَّهَا تُقَسَّم على مَنْ بَقِيَ.

وإنَّما نَحْتاجُ إلى عَمَلِ الشُّبَّاكِ في الحَالَيْنِ الأُخْرِيَيْنِ، وَسَنَضَع أَمامَكَ مِن كُلِّ حالٍ مِثالًا تَقيسُ عليْهِ، فَخُذ المثالَ الثَّانِيَ من الحالِ الثَّانيَةِ، وهُوَ:

رَجُلُ مَاتَ عَنْ: زَوْجِتِهِ، وابْنَيْهِ. ثُمَّ ماتَ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ عَنْ: ثلاثَةِ أَبْناءٍ. وَالثَّانِي عَنْ: أَرْبَعَةٍ. وَهَذِهِ صُورَتُها فِي الشُّبَّاكِ:

|     | ۲۱ |     | 71 |     | 17 |     |
|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 197 | ٤  |     | ٣  | 1   | 17 | ١   |
| 7   |    |     |    |     | ۲  | جه  |
|     |    |     |    | ت   | ٧  | ابن |
|     |    | ت   |    |     | ٧  | ابن |
| ۲۸  |    |     | ١  | ابن |    |     |
| ۲۸  |    |     | ١  | ابن |    |     |
| ۲۸  |    |     | ١  | ابن |    |     |
| ۲۱  | ١  | ابن |    |     |    |     |
| ۲۱  | ١  | ابن |    |     |    |     |
| ۲۱  | ١  | ابن |    |     |    |     |
| ۲۱  | 1  | ابن |    |     |    |     |

تَأَمَّلْ هذا الشُّباكَ تَجِدْ أَنَّنا عَمِلْنا ما يَلِي:

١ - وَضْعُ جَدْوَلٍ خَاصِّ لِوَرَثَةِ المّيِّتِ الأَوَّلِ، كُلُّ واحِدٍ في مُرَبَّع خاصٍّ.

٢- ثُمَّ وَضْعُ جَدْوَلٍ لِمَسْأَلَتِهِ، وَوَضْعُ سَهْمٍ كُلِّ وارِثٍ بإزائهِ.

٣- ثُمَّ وَضْعُ جَدُولٍ لِوَرَثَةِ اللَّتِ الثَّانِي، بِحَيْثُ تَنْزِلُ حَقُولُهُمْ عن حُقُولِ
 ورَثَةِ اللَّتِ الأَوَّلِ؛ لأَنَّهُم غَيْرُهم.

٤ - ثمَّ وَضْعُ جَدْوَلٍ لِمَسْأَلَةِ المَيِّتِ الثَّاني، وَسَهْمُ كُلِّ وَارِثٍ بِإِزائِهِ.

٥- ثُمَّ وَضْعُ جَدْوَلٍ لِوَرَثَةِ المَيِّتِ الثَّالِثِ بِحَيْثُ تَنْزِلُ حُقُولُهُم عَنْ وَرَثَةِ مَن قَبْلَهُم؛ لأنَّهُم لَيْسُوا مِنْهُمْ.

٦ - وَضْعُ جَدْوَلٍ لَمِسْأَلَتِه، وَسَهْمُ كُلِّ وارِثٍ بِإِزائِهِ.

٧- وَضْعُ جَدْوَلٍ خاصًّ بالجامِعَةِ، وَوَضْعُ سَهْمِ كُلِّ وارِثٍ مِن كُلِّ مَسْأَلَةٍ
 بإزائِهِ في الجامِعَةِ.

٨- أَنَّنا رَمَزْنا للمَيِّتِ بحرْفِ (ت) بإزائِهِ إشارَةً إلى مَوْتِه، وَلَو كانَ المَيِّتُ أَنْثَى لوَضَعْنا (تت).

وَهَكَذَا يَكُونُ الْعَمَلُ فِي الشُّبَّاكِ بِالرَّمْزِ للاخْتصارِ، فَيُرْمَزُ للزَّوْجِ (ج)، وَللزَّوْجةِ (جه)، وَللجَدِّ (د)، وَللجَدَّةِ (ده)، وَللأخِ الشَّقيقِ (ق)، وَللأُخْتِ الشَّقيقَةِ (قه)، وَللأَخْ لأَمِّ (خم)، وَللأُخْتِ الشَّقيقَةِ (قه)، وَللأَخْ لأَمِّ (خم)، وَللأُخْتِ لأَبٍ (ختب)، وَللأَخْ لأُمِّ (خم)، وَللأُخْتِ لأُمِّ (ختم)، وإذا كانَ في المَسْألَةِ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ وَأَوْلادٌ، فإنْ كانوا مِنْهما كُتِبَ بإزاءِ الوَلَدِ (ه) إِللْإلِفِ إِن كانَ المَيِّتُ الزَّوْجَ، وإنْ لم يَكن الأَوْلادُ مِنْهما كُتِبَ بإزاءِ الولَدِ (غ).

9 - وَضْعُ قَوْسٍ فَوْقَ كُلِّ مَسْأَلَةٍ، وَعَلَى كُلِّ قَوْسٍ عَدَدُ، وَهُوَ جُزْءُ سَهْمِ المُسْأَلَةِ الْأُولَى اللّهِ عَنْهَ، وُضِعَ فَوْقَها؛ لِيُضْرَبَ بِهِ سَهْمُ كلِّ وَارِثٍ مِنْها، فَجُزْءُ سَهْمِ المَسْأَلَةِ الأُولَى هُوَ أَقَلُّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ على ما صَحَّتْ منْها مَسَائلُ الأَمْواتِ الآخرينَ، وَجُزْءُ سَهْمِ الأَمْواتِ الآخرينَ، وَجُزْءُ سَهْمِ الأَمْواتِ الآخرينَ هُو الحاصِلُ بِقِسْمَةِ نَصِيبِهِمْ مِن الأُولَى مَضْروبًا بِجُزْءِ سَهْمِها عَلى مَسائِلِهم.

وَإِلَيْكَ مِثالًا مِن الحالِ الثَّالثَةِ للصُّورَةِ الأُولَى، وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ اللَّيِّتِ الثَّانِي هُمْ بَقِيَّةُ وَرَثَةِ اللَّيِّتِ الأَوَّلِ مَعَ الإِخْتِلافِ، وَهِيَ:

رَجُلُ ماتَ عَن: زَوْجَةٍ، وَابنَتَيْنِ مِنْها، وَابْنٍ مِنْ غَيْرِها. ثُمَّ ماتَتْ إحْدى البِنْتَيْنِ عمَّن بَقِيَ، ثمَّ مَاتَت الثَّانيَةُ عَمَّنْ بَقِيَ أَيْضًا، وهَذِهِ صُورَتُها في الشُّبَّاكِ:

|     | ۲۱ |     | ١   | ٧ |    | ٦  |        |
|-----|----|-----|-----|---|----|----|--------|
| 197 | ٣  | ( I | 197 | 7 |    | 77 | ı      |
| ٥٢  | ١  | أم  | ٣١  | ١ | أم | ٤  | جه     |
|     |    |     |     |   | تت | ٧  | بنت ها |
|     |    | تت  | 74  | ٣ | قه | ٧  | بنت ها |
| 18. | ۲  | خب  | ٩٨  | ۲ | خب | ١٤ | ابنغ   |

تَأَمَّلُ هذا الشُّبَّاكَ، تَجِدْ أَنَّنا عَمِلْنا لِكُلِّ مَيِّتٍ مَسْأَلَةً مُنْفردَةً، وَهذا لَيْسَ بِغريبٍ، فَقَدْ مَرَّ عليك في المِثالِ الأوَّلِ، لَكِنَّ الغَريبَ عليْكَ شَيْتانِ:

أَحَدُهما: أَنَّنَا وَضَعْنَا اسْمَ كُلِّ وارِثٍ في المَسْائلِ الأَخيرَةِ بإزاءِ اسْمِهِ في المَسْأَلَةِ

الأُولى، وَوَضَعْنا أَسْهُمَه مِن المَسَائلِ كُلِّها بإزاءِ اسْمِهِ في الجامِعَةِ، وَذَلك لأنَّ الوَارِثَ في الأُولى وَارِثٌ فيها بَعْدَها.

الثَّانِي: أَنَّنَا عَمِلْنَا لِكُلِّ مَيِّتٍ جَامِعَةً، وَلَمْ نَجْعَلِ الأَمْواتَ كُلَّهُم في جامِعَةٍ واحِدَةٍ؛ لِهَا مَرَّ بِكَ في القَواعِدِ.

وهَكَذا لَوْ فَرَضْنا أَنَّ وَرَثَةَ الثَّاني خَلِيطٌ مِن وَرَثَةِ الأَوَّلِ وغَيْرِهِم، فإنَّنا نَعْمَلُ كَهَذا العَمَلِ، إلَّا أَنَّنا نَضَعُ حُقُولًا أَسْفَلَ للوَرَثَةِ الجُدُدِ الَّذين لَيْسوا مِن وَرَثَةِ الأَوَّلِ كَمَا فِي المثالِ الآتِي:

رَجُلُ ماتَ عن: زَوْجةٍ، وَبِنْتَيْنِ مِنْها، وابْنٍ من غَيْرِها. ثُمَّ ماتَتْ إِحدَى البِنْتَيْنِ عن: زَوْجٍ، وَابْنٍ، وَمَن بَقِيَ. ثمَّ مَاتَت البِنْتُ الثَّانيةُ عن: زَوْجٍ، وَابْنٍ، وَمَن بَقِيَ.

فَمَسْأَلَةُ اللَّيْتِ الْأَوْلِ تَصِحُّ مِن اثْنَيْنِ وَثَلاثِينَ، سِهامُ اللَّيْتِ الثَّانِي مِنْها سَبعَةٌ، وَمِسْأَلَةُ مِن سَبعَةٍ، فَهِي مُنْقَسِمَةٌ علَيْها، فَصَحَّت عَمَّا صَحَّت منْهُ الأُولى، وَمَسْأَلَةُ اللَّيْتِ الثَّالَثِ مِن اثْنَيْ عَشَرَ، وَسِهامُهُ مِنَ الجَامِعَةِ عَشَرَةٌ، فَهِي تُوافِقُها بِالنَّصْفِ، فَنَصْرِبُ نِصْفَ مَسْأَلَتِهِ (سِتَّة) بِالجامِعَةِ اثْنَيْنِ وثَلاثِينَ، تَبْلُغُ مئةً وَاثْنَيْنِ وَتِسْعينَ، لَلزُوْجَةِ فِي المسْأَلَةِ الأُولَى الَّتِي هِي أُمُّ فِيهَا بَعْدَ ذَلكَ أَرْبعونَ، وَللابْنِ فِي المسْأَلَةِ الثَّانيَةِ الأُولَى النَّي هي أُمُّ فيها بَعْدَ ذَلكَ أَرْبعونَ، وَللابْنِ فِي المسْأَلَةِ الثَّانيَةِ الثَّانيَةِ عَشَرَ، وَللابْنِ خَسَةٌ وَثَهَانُونَ، وَلا شَيْءَ لَه مِن غَيْرِ المسْأَلَةِ الأُولَى، وَلِلزَّوْجِ فِي المسْأَلَةِ الثَّانيَةِ الثَّانيَةِ عَشَرَ، وَللابْنِ خَسَةٌ وَثَهَانُونَ.

### وَإِلَيْكَ صُورَتَهَا فِي الشُّبَّاكِ:

|     | ٥  |     | ٦  | ١ |    | ١  |        |
|-----|----|-----|----|---|----|----|--------|
| 197 | 17 |     | 77 | V | L  | 77 | 1      |
| ٤٠  | ۲  | أم  | ٥  | ١ | أم | ٤  | جه     |
|     |    |     |    |   | تت | ٧  | بنت ها |
|     |    | تت  | ١. | ٣ | قه | ٧  | بنت ها |
| ٨٤  |    |     | ١٤ |   |    | ١٤ | ابنغ   |
| ١٨  |    |     | ٣  | ٣ | ج  |    |        |
| 10  | ٣  | ج   |    |   |    | _  |        |
| ٣٥  | ٧  | ابن |    |   |    |    |        |

تَأَمَّلُ هذا الشُّبَّاكَ، تَجِدْ أَنَّنا لَم نَعْمَلُ فيه شَيْئًا جَديدًا عَمَّا سَبَقَ في الشُّبَّاكِ الَّذي قَبْله، سِوَى أَنَّنا نَزَّلْنا حُقُولًا بِعَدَدِ الوَرَثَةِ الجُدُدِ في المَسْأَلَتَيْنِ الأَخِيرتَيْنِ، وَهُم: زَوْجُ البِنْتِ الأُولَى، وَزَوْجُ وابْنُ البِنْتِ الثَّانيَةِ.

#### 🗖 فَوَائِدُ:

الفائدةُ الأُولَى: قَالَ الفَرَضيُّونَ: إِذَا كَانَ فِي الوَرَثَةِ فَرِيقٌ مِن جِنْسٍ فإنَّه يَحْسُنُ الفَرَضيُّونَ: إِذَا كَانَ فِي الوَرَثَةِ فَرِيقٌ مِن جِنْسٍ فإنَّه يَحْسُنُ أَنْ تَجْعَلَهُم فِي مُرَبَّعٍ وَاحِدٍ، وَتَضَعَ فيهِ رَقَعًا بِعَدَدِهم، وَتَجْعَلَ سِهَامَهُم بإزائهِمْ مِن مُرَبَّعاتِ المَسْأَلَةِ؛ حَتَّى لا يَطولَ الجَدْوَلُ نازلًا، إلَّا أَنْ يَكُونَ هُناكَ غَرَضٌ فِي كِتابَةِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهم بمُرَبَّعٍ خاصٍّ، مِثْلُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ قَدْ مَاتَ، فَنَحْتاجُ إلى مَعْرِفَةِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهم بمُرَبَّعٍ خاصٍّ، مِثْلُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ قَدْ مَاتَ، فَنَحْتاجُ إلى مَعْرِفَةِ

نَصِيبِه؛ لِنَقْسِمَه على وَرَثَتِهِ، أَوْ يَكُونَ لأَحَدِهم وَارِثٌ يَخْتَصُّ بِهِ، فَيَتَعَيَّنُ كِتابَتُهُ بمُرَبَّعٍ خَاصِّ بِسَبَب مَيْزَتِهِ.

الفَائدَةُ الثَّانِيَةُ: تَبَيَّنَ لَكَ مَّا سَبَقَ أَنَّنَا نَضَع على مَسْأَلَةِ النَّبِ الأَوَّلِ جَمِيعَ مَسْأَلَةِ النَّبِ الثَّانِي عَنْدَ التَّبايُنِ، وَوَفْقَها عِنْدَ التَّوافُقِ، وَتَضَعُ على مَسْأَلَةِ النَّبِ الثَّانِي جَمِيعَ سِهَامِهِ عِنْد التَّبايُنِ، وَوفْقَها عِنْدَ التَّوافُقِ، وَهَذَا المَوْضُوعُ عَلَى كُلِّ واحِدَةٍ هُو جُزْءُ سِهامِ عِنْد التَّبايُنِ، وَوفْقَها عِنْدَ التَّوافُقِ، وَهَذَا المَوْضُوعُ عَلَى كُلِّ واحِدَةٍ هُو جُزْءُ سَهْمِها يُضْرَبُ بِهِ سَهْمُ كُلِّ وارِثٍ مِنْها، فلَوْ كَانَتْ سِهامُ المَيِّتِ الثَّانِي مُنْقَسِمةً على مَسْأَلَتِه فَإِنَّنَا نَضَعُ فَوْقَ المَسْأَلَةِ الأُولَى رَقْمَ واحِدٍ؛ لِنَضْرِبَ بِهِ سَهْمَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا، مَسْأَلَتِه فَإِنَّنَا نَضَعُ فَوْقَ المَسْأَلَةِ الأُولَى رَقْمَ واحِدٍ؛ لِنَضْرِبَ بِهِ سَهْمَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا، أَوْ نَدَعُهَا بِلا شَيْءٍ، وَنَنْقُلُ نَفْسَ سِهامِ الوَرَثَةِ فيها بإزائِهِم في الجَامِعَةِ، وأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَنَضَعُ فَوْقَها ما خَرَجَ بِقِسْمَةٍ سِهامِ الوَرَثَةِ فيها بإزائِهِم في الجَامِعَةِ، وأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَنَضَعُ فَوْقَها ما خَرَجَ بِقِسْمَةِ سِهامِ الوَرَثَةِ فيها بإزائِهِم في الجَامِعةِ، وأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ فَنَضَعُ فَوْقَها ما خَرَجَ بِقِسْمَةٍ سِهامِ المَيِّتِ مِن الأُولَى عَلَيْها.

الفائدَةُ الثَّالثَةُ: لَسَائلِ المُناسَخاتِ اخْتَصَارٌ قَبْلَ الْعَمَلِ، واخْتِصَارٌ بَعْدَ الْعَمَلِ، وَاخْتِصَارٌ بَعْدَ الْعَمَلِ، وَاخْتِصَارٌ بَعْدَ الْعَمَلِ، وَأَثَةُ الثَّاني هُم بَقِيَّةَ وَأَمَّا الإِخْتِصَارُ قَبْلِ الْعَمَلِ فَقَدْ سَبَقَ فِي الحالِ الأُولَى: إذا كانَ وَرَثَةُ الثَّاني هُم بَقِيَّةَ وَرَثَةِ اللَّيْتِ الأَوَّلِ مِن غَيْرِ اخْتِلافٍ.

وأمَّا الإخْتِصارُ بَعْدَ العَمَلِ فَيَتَأَتَّى فيها إذَا اشْتَرَكَتْ سِهامُ الوَرَثَةِ في الجَامِعَةِ بِجُزْءٍ كَثُلُثٍ وَنَحْوِه، فَتُرَدُّ الجَامِعَةُ وَسِهامُ كُلِّ وَارِثٍ مِنْها إلى ذَلكَ الجُزْءِ الَّذي حَصَلَ فيه الإشْتراكُ.

مِثْالُ ذَلِكَ: أَنْ يَهْلِكَ هَالِكُ عَنْ: زَوْجَةٍ، وَابْنِ، وَبِنْتٍ. ثُمَّ تَمُوتَ البِنْتُ عَمَّن بَقِيَ. فَالَسْأَلَةُ الأُولَى تَصِحُّ مِن أَرْبَعَةٍ وعِشْرينَ، للزَّوْجَةِ ثَلاثَةٌ، وَللابْنِ أَرْبِعةَ عَشَرَ، وَللبنْتِ سَبْعَةٌ.

وَاللَّمْ الثَّانيَةُ مِن ثَلاثَةٍ؛ لأنَّ الوَرَثَة فيها: أُمٌّ، وَأَخٌ. لِلأُمِّ الثُّلُثُ (وَاحِدٌ)، وَالباقِي للأَخِ، وَبَيْنَها وبَيْنَ سِهَامِ المُورِّثِ من المَسْأَلَةِ الأُولى تَبايُنٌ، فَنَضْرِ بُها فيها صَحَّت

منْه الأُولَى (أَرْبَعَة وَعِشْرينَ) تَبْلُغ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، وَهِي الجامِعَةُ.

للزَّوْجَةِ مِن الأُولَى ثَلاثَةٌ مَضْروبَةٌ في الثَّانيَةِ (ثَلاثَة) بِتِسْعَةٍ، وَلَها مِن الثَّانيَةِ وَاحِدٌ مَضْروبٌ في سِهامِ المُورِّثِ (سَبْعَة) بِسَبْعَةٍ، الجَميعُ سِتَّةَ عَشَرَ.

وَللا بْنِ مِن الأُولَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَضْروبَةٌ فِي الثَّانيَةِ (ثَلاثَة) باثْنَيْنِ وَأَرْبَعينَ، وَلَه مِن الثَّانيةِ اثْنانِ مَضْروبانِ فِي سِهامِ مُورِّثِه (سَبْعَة) بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ، الجَميعُ سِتَّةٌ وَخُمْسُونَ، وَهِي مُشارِكَةٌ لِسِهَامِ الزَّوْجَةِ بالثُّمُنِ؛ لأنَّ كُلَّا مِنْهُما يَنْقَسِمُ على ثَمانِيَةٍ، فَنَرُدُّ الجامِعَةُ وَسِهامَ الوَرَثَةِ فيهَا إلى الثُّمُنِ، تَكُنِ الجامِعَةُ وَسُعامَ الوَرَثَةِ فيهَا إلى الثُّمُنِ، تَكُنِ الجامِعَةُ وَسُعَةً، نَصيبُ الزَّوْجَةِ مِنْها اثْنانِ، وَنَصيبُ الإَبْنِ سَبْعَةٌ.





### لَا يَخْلُو أَهْلُ الرَّدِّ مِن حالَيْنِ:

إِحْدَاهُما: أَلَّا يَكُونَ مَعَهم أَحَدٌ مِن الزَّوْجَيْنِ.

الثَّانيَةُ: أَنْ يَكُونَ مَعَهم أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ.

فَفِي الحَالِ الأُولَى: إِنْ كَانَ المَرْدُودُ عَلَيْهِ وَاحِدًا أَخَذَ جَمِيعَ المَالِ فَرْضًا وَرَدًّا، وإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِن وَاحِدٍ، وَهُمْ مِن جِنْسِ وَاحِدٍ، فَأَصْلُ مَسْأَلْتِهِم مِن عَدَدِ رُؤوسِهِمْ.

وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِن وَاحِدٍ، وَهُمْ جِنْسَانِ فَأَكْثُرُ، فَأَصْلُ مَسَائِلِهِم مِنْ سِتَّةٍ، وَتَرْجِعُ بِالرَّدِّ إِلَى العَدَدِ الَّذي تَنْتَهي به فُرُوضُهَا.

فَلُو هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ: بِنْتٍ. فَلَهَا المَالُ كُلُّهُ فَرْضًا وَرَدًّا.

وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: أَرْبَعِ بَناتٍ. فَمَسْأَلَتُهنَّ مِن أَرْبَعَةٍ، لِكُلِّ واحِدَةٍ وَاحِدٌ.

وَلَوْ هَلَكَ عَنْ: جَدَّةٍ، وَأَخٍ لِأُمِّ. فَالمَسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، لِلجَدَّةِ السُّدُسُ (واحِدٌ)، وللأَخِ السُّدُسُ (واحِدٌ)، وَتَرْجِع بالرَّدِّ إلى اثْنَيْنِ.

فَإِنْ كَانَ بَدَلَ الجَدَّةِ أُمُّ صَارَ لَهَا الثَّلُثُ (اثْنانِ)، وَللأَخِ السُّدُسُ واحِدٌ، وَتَرْجِعُ بالرَّدِّ إلى ثَلاثَةٍ.

فَإِنْ كَانَ بَدَلَ الأَخِ بِنْتُ فَلَهَا النِّصْفُ (ثَلاثَةٌ)، وَللأُمِّ السُّدُسُ (واحِدٌ)، وَتَرْجِعُ بِالرَّدِّ إِلى أَرْبَعَةٍ.

فَإِنْ كَانَ مَعَهُم بِنْتُ ابْنِ صَارَ للبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ الإَبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ (وَاحِدٌ)، وَتَرْجِعُ بالرَّدِّ إلى خَمْسَةٍ.

وَأَمَّا فِي الحالِ الثَّانيَةِ -وهِي أَنْ يَكُونَ مَعَهم أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ- فَنَعْمَلُ مَسْأَلَةَ الزَّوْجِيَّةِ مِن نَحْرُجِ فَرْضِهَا، وَنُصَحِّحُها إن احْتاجَتْ للتَّصحيحِ.

ثُمَّ إِنْ كَانَ صَاحِبُ الرَّدِّ واحدًا أَخَذَ الباقِيَ بعدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ فَرْضًا وَرَدًّا.

وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الرَّدِّ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِن جِنْسٍ قَسَمْتَ الفَاضِلَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ، الزَّوْجِيَّةِ، عَلَيْهِم كَفَرِيقٍ، فَإِنِ انْقَسَمَ صَحَّتْ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ مَّا صَحَّتْ مِنْه مَسْأَلَةُ الزَّوْجِيَّةِ، وَإِلَّا ضَرَبْتَ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ فِي وَفْقِها، فَهَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ.

وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الرَّدِّ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِن أَجْنَاسٍ فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ مِن أَصْلِ سِتَّةٍ، ثُمَّ اقْسِمِ الفَاضِلَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَيْهَا، فَإِنِ انْقَسَمَ صَحَّتِ المَسْأَلَتَانِ مِن أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَإِلَّا ضَرَبْتَ مَسْأَلَةَ الزَّوْجِيَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ أُو وَفْقِهَا، فَمَا بَلَغَ فَمِنْه تَصِحُّ.

وإذا أَرَدتَ القَسْمَ فَكُلُّ مَن لَه شَيْءٌ مِن مَسْأَلَةِ الزَوْجِيَّةِ أَخَذَه مَضْرُوبًا في مَسْأَلَةِ الرَّدِّ عِنْدَ التَّبايُنِ، أو وَفْقِها عِنْدَ التَّوافُقِ، أو بواحِدٍ عِنْدَ الاِنْقِسَامِ، وَمَنْ لَهُ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ التَّبايُنِ، أو مَفْروبًا في الفَاضِلِ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ عِنْدَ التَّبايُنِ، أو وَفْقِهِ عِنْدَ التَّوافُقِ، أَوْ بِالحَارِجِ بِقِسْمَةِ البَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ عَلى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ عِنْدَ الاَنْقِسامِ.

#### وإلَيْكَ أَمْثِلَةً لِهَا سَبَقَ:

المِثَالُ الأَوَّلُ: هَلَكَتِ امْرأَةٌ عَنْ: بِنْتٍ، وَزَوْجٍ. فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجِيَّةِ مِن أَرْبَعَةٍ، للزَّوْجِ الرُّبُعُ (واحِدٌ)، وَالبَاقِي للبِنْتِ فَرْضًا وَرَدًّا.

المثالُ الثَّانِي: هَلَكَ هَالِكُ عَنْ: زَوْجٍ، وَثَلاثِ بَنَاتٍ. مَسْأَلَةُ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، للزَّوْجِ الرُّبُعُ (وَاحِدٌ)، وَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِن ثَلَاثَةٍ، وَالبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ مُنْقَسِمٌ عَلَيْهَا، فَتَصِحُّ المَسْأَلَتَانِ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

فَلَوْ كَانَتِ البَنَاتُ أَرْبِعًا بِايَنت مَسْأَلَةُ الرَّدِّ للفَاضِلِ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ، فَنَضْرِ بها في مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ تَبْلُغُ سِتَّةَ عَشَرَ، للزَّوْجِ مِن مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ واحِدٌ مَضْروبٌ في مَسْأَلَةِ الرَّدِّ (أَرْبَعَة) بِأَرْبَعَةٍ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ مِن مسْأَلَةِ الرَّدِّ واحِدٌ مَضْروبٌ في الفاضِلِ بعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ (ثَلاثَة) بِثَلاثَةٍ.

وَلَوْ كَانَت البَنَاتُ سِتًا لَكَانَتْ مَسْأَلَتُهُنَّ مِن سِتَّةٍ، وَهِي تُوافِقُ الفاضِلَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ بِالثَّلُثِ، فَنَرُدُّهَا إِلَى ثُلُثِهَا (اثْنَيْنِ)، وَنَضْرِبُهُ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ (أَرْبَعَة) قَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ بِالثَّلُثِ، فَنَرُدُّهَا إِلَى ثُلُثِهَا (اثْنَيْنِ)، وَنَضْرِبُهُ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ واحِدٌ مَضْروبٌ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ واحِدٌ مَضْروبٌ فِي وَفْقِ الفاضِلِ بَعْدَ الرَّدِّ (اثْنَيْنِ) بِاثْنَيْنِ، وَلِكُلِّ واحِدَةٍ مِن البَناتِ واحِدٌ مَضْروبٌ فِي وَفْقِ الفاضِلِ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ (واحِد) بِوَاحِدٍ.

المثالُ الثَّالثُ: أَنْ يَهْلِكَ هَالِكٌ عَنْ: زَوْجَةٍ، وَأُمِّ، وَأَخٍ مِنْ أُمِّ. فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجِيَّةِ مِن أُمِّ. فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجِةِ، وَأُمِّ، وَأَخْ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّانِ، وَللأَحْ وَاحِدٌ، وَالبَاقِي بعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ مُنْقَسِمٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِ، فَتَصِحُّ المَسْأَلَةِ الرَّدِ، فَتَصِحُّ المَسْأَلَتَانِ مِن أَصْلِ وَاحِدٍ.

فَلُوْ كَانَ بَدَلَ الأُمِّ جَدَّةُ رَجَعَتْ مسأَلَةُ الرَّدِّ إلى اثْنَيْنِ، بَيْنَها وبَيْنَ الفاضِلِ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ تَبايُنُ، فَنَضْرِبُها في مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ (أَرْبَعَة) تَبْلُغُ ثَمانِيَةً، وَمِنْه تَصِحُّ، لِلزَّوْجَةِ مِن مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ واحِدٌ مَضْروبٌ في مَسْأَلَةِ الرَّدِّ (اثْنَيْنِ) باثْنَيْنِ، وَللجَدَّةِ مِن مَسْأَلَةِ الرَّدِّ واحِدٌ مَضْروبٌ في الفاضِلِ بعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ (ثَلاثَة) بِثلاثَةٍ، وَللأَخِ مِن الأُمِّ كَذلكَ.

وَلَوْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِأُمِّ أَخَوَانِ آخَرانِ صَارَتْ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِن ثَلاثَةٍ، للجَدَّةِ وَالإِخْوَةِ اثْنانِ، لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ، وَيُبايِنُ، فَنَضْرِبُ رُؤوسَهُمْ (ثَلاثَة) في وَاحِدٌ، وللإخْوَةِ اثْنانِ، لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ، وَيُبايِنُ، فَنَضْرِبُ رُؤوسَهُمْ (ثَلاثَةَ بِيَسْعَةٍ، وَالفاضِلُ بعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ ثَلاثَةٌ، يُوافِقُها بِالثُّلُثِ، فَنَرُدُّ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ (أَرْبَعَة) تَصِحُّ مِن اثْنَيْ عَشَرَ، الرَّدِّ إلى وَفْقِهَا (ثَلاثَة)، وَنَضْرِبُهُ في مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ (أَرْبَعَة) تَصِحُّ مِن اثْنَيْ عَشَرَ، للزَّوْجَةِ مِن مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ واحِدٌ مَضْروبٌ في وَفْقِ الفاضِلِ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ (واحِدٍ) وللجَدَّةِ من مسْأَلَةِ الرَّدِ ثلاثَةٌ مَضْروبَةٌ في وَفْقِ الفاضِلِ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ (واحِدٍ) بِسِتَّةٍ، وللإخْوَةِ سِتَّةٌ مَضْرُوبَةٌ في وَفْقِ الفاضِلِ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ (واحِدٍ) بِسِتَّةٍ، وللإخْوَةِ سِتَّةٌ مَضْرُوبَةٌ في وَفْقِ الفاضِلِ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ (واحِدٍ) بِسِتَّةٍ، وللإخْوَةِ سِتَّةٌ مَضْرُوبَةٌ في وَفْقِ الفاضِلِ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ (واحِدٍ) بِسِتَةٍ، ولكُلُّ أَخٍ اثنانِ.

وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْمَلْ مَسَائلَ الرَّدِّ الَّتِي فِيهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طَرِيقَةِ الشُّبَّاكِ الَّتي عَرَفْتَها في بَابِ المُناسَخَةِ، فَاعْمَلْ جَدُولًا لِمَسْألةِ الزَّوْجِيَّةِ، ثُمَّ جدولًا لمسألةِ الرَّدِّ واضِعًا لِكُلِّ مَسْألةٍ جَدُوليْنِ، أَحَدُهما: لِأَسْهاءِ الوَرَثَةِ، والثَّاني: لِلسِّهامِ، ثُمَّ تَضَعُ الرَّدِّ واضِعًا لِكُلِّ مَسْألةٍ جَدُوليْنِ، أَحَدُهما: لِأَسْهاءِ الوَرَثَةِ، والثَّاني: لِلسِّهامِ، ثُمَّ تَضَعُ جَدُولًا خامِسًا للجامِعَةِ بَيْنَهُما.

تَنْبِيةٌ: وَقَعَ فِي عِبارَةِ بَعْضِ الفَرَضِيِّنَ أَنَّ الفاضِلَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُوافِقًا لَمَشْأَلَةِ الرَّدِّ إِذَا كَانَ أَهْلُ الرَّدِّ مِن أَجْناسٍ، بَلْ إِمَّا مُنْقَسِمٌ أَوْ مُبَايِنٌ، وَلَكِنْ هَذَا مَا لَمْ تَحْتَجْ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ لِتَصْحِيحٍ، فَإِنِ احْتاجَتْ لِتَصْحيحٍ فَقَدْ يَكُونُ بَيْنَهُما مُوافَقَةٌ، كَمَا فِي الْمِثَالِ الأَخِيرِ الَّذي مَثَلْنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.





القِسْمَةُ: جَعْلُ الشَّيْءِ الواحِدِ أَقْسامًا.

وَالتَّرِكَةُ: مَا يُخَلِّفُه المِّيتُ مِن مالٍ، أو حَقِّ، أو اخْتِصاصِ.

وَالْمُرادُ بِقِسْمَةِ التَّركَاتِ: إعْطاءُ كُلِّ وارِثٍ مِن التَّرِكَةِ ما يَسْتَحِقُّهُ شَرْعًا.

وَ بهذا تُعْرَفُ أَهُمِّيَّةُ هذا البَابِ؛ فإنَّ أهُمِّيَّةَ الشَّيْءِ بِحَسَبِ ثَمَرَتِهِ وَمَقْصودِهِ.

وَقَدْ ذَكرَ الفَرَضِيُّونَ رَحِمَهُ مِاللَّهُ لِقِسْمَةِ التَّرِكَةِ طُرقًا كَثيرَةً، نَذْكُر منْها ما يلي:

الْأَوَّلُ: طَرِيقُ النِّسْبَةِ، وَهُو أَنْ تَنْسُبَ سَهْمَ كُلِّ وَارِثٍ مِن المَسْأَلَةِ إِلَيْها، وَتُعْطيَهِ مِن التَّرِكَةِ بِمِثْلِ تِلْك النِّسْبَةِ، وَهَذا أَعَمُّ الطُّرُقِ نَفْعًا؛ لِأَنَّهُ يُعْمَلُ بِه فِيهَا يَقْبَلُ القِسْمَةَ كالدَّراهِم، وَما لَا يَقْبَلُها كَالعَبْدِ.

مِثَالُ ذَلكَ: أَنْ تَهْلِكَ امْرأَةٌ عَنْ: زَوْجٍ، وَأُمِّ، وَأُخْتِ شَقيقَةٍ. وَالتَّرَكَةُ ثَمَانُونَ، فَالمسْأَلَةُ مِن سِتَّةٍ، للزَّوْجِ النِّصْفُ (ثَلاثَةٌ)، وَللأُمِّ الثَّلُثُ (اثنانِ)، وَللأُخْتِ النِّصْفُ (ثَلاثَةٌ)، وَتَعُولُ إلى ثَمانِيَةٍ.

وَنِسْبَةُ سَهْمِ الزَّوْجِ إلى المَسْأَلَةِ رُبُعٌ وَتُمُنَّ، فَأَعْطِهِ مِنَ التَّرِكَةِ رُبُعًا وَتُمُنَّا (ثَلَاثِينَ)، وَنِسْبَةُ سَهْمِ الأُخْتِ وَنِسْبَةُ سَهْمِ الأُخْتِ إلى المَسْأَلَةِ رُبُعٌ، فَأَعْطِها رُبُعَ التَّرِكَةِ (عِشْرِينَ)، وَنِسْبَةُ سَهْمِ الأُخْتِ إلى المَسْأَلَةِ رُبُعٌ وَثُمُنَ، فَأَعْطِها رُبُعَ التَّرِكَةِ وَثُمُنَها (ثَلاثِينَ).

الطَّريقُ الثَّاني: أَنْ تَضْرِبَ سَهْمَ كُلِّ وارِثٍ في التَّرِكَةِ، وَتَقْسِمَ الحاصِلَ على ما صَحَّتْ مِنْهُ المَسْأَلَةُ، فَهَا حَصَلَ فَهُو نَصِيبُهُ.

فَفي المِثالِ السَّابِقِ تَضْرِبُ سَهْمَ الزَّوْجِ (ثَلاثَةً) في التَّرِكَةِ (ثَمانينَ) تَبْلُغُ مئتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، فَاقْسِمْهَا عَلَى ما صَحَّتْ مِنْه المَسْأَلَةُ (ثَمانِيَة) يَحْصُلْ ثَلَاثُونَ، فَهِي نَصيبُهُ مِن التَّرِكَةِ، وَتَفْعَلُ كَذَلك بِسَهْم الأُخْتِ.

وَتَضْرِبُ سَهْمَ الأُمِّ (اثْنَيْنِ) في التَّرِكَةِ (ثَمانِينَ) يَبْلُغُ مَئَةً وَسِتِّينَ، فَاقْسِمْها عَلى مَصَحِّ المَسْأَلَةِ (ثَمانِيَة) يَخْصُلُ عِشْرُونَ، وَهُو سَهْمُ الأُمِّ مِنَ التَّرِكَةِ.

فَإِنْ حَصَلَ فِي نَصِيبِ أَحَدِ الوَرَثَةِ كَسْرٌ فَحَوِّلِ المُسْأَلَةَ إِلَى أَضْلَاعِهَا، وَهِيَ الأَعْدادُ الَّتِي إِذَا ضَرَبْتَ بَعْضَها بِبَعْضٍ خَرَجَتِ المَسْأَلَةُ، وَيَحْسُنُ أَنْ تَبْدَأَ بِالأَكْبَرِ فَالْأَكْبَرِ، فَإِذَا ضَرَبْتَ سَهْمَ أَحَدٍ مِنَ الوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ فَاقْسِمْهُ عَلَى الضِّلعِ الأَصْغَرِ، فَإِذَا ضَرَبْتَ سَهْمَ أَحَدٍ مِنَ الوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ فَاقْسِمْهُ عَلَى الضِّلعِ الأَصْغَرِ، فإنْ بَقِي كَسْرٌ فَضَعْه تَحْتَهُ، واقْسِمِ الحاصِلَ الصَّحيحَ عَلَى الضِّلعِ الثَّاني، وَهَكذا حتَّى تَصِلَ إلى التَّرِكَةِ، فَضَع ما تَبقَى مَعَكَ تَحْتَها، وَهُو نَصِيبُ الوارِثِ مِنْها.

وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ ضِلعِ بالنِّسْبَةِ لِهَا قَبْلَهُ كواحِدٍ مِنْهُ.

فَلَوْ كَانَت التَّرِكَةُ فِي المثالِ السَّابِقِ سِتِّينَ لَحْصَلَ كَسْرٌ فِي نَصِيبِي الزَّوْجِ والأُخْتِ، فَتَحُلُّ المَسْأَلَةَ إلى أَضْلاعِها (اثْنَانِ، وَأَرْبَعَةٌ)، ثُمَّ تَضْرِبُ سَهْمَ الزَّوْجِ فِي التَّرِكَةِ (سِتِّينَ) يَكُنِ الحاصِلُ تِسْعِينَ، فَضَعْ يَبْلُغُ مَئَةً وَثَهَانِينَ، فَاقْسِمْها عَلى الضِّلعِ الأَصْغَرِ (اثْنَيْنِ) يَكُنِ الحاصِلُ تِسْعِينَ، فَضَعْ تَخْتَهُ صِفْرًا أو اثْرُكُهُ هَمَلًا.

وَاقْسِم التِّسعينَ على الضِّلْعِ الأَكْبَرِ (أَرْبَعَة) يَحْصُل اثْنانِ وَعِشْرونَ، وَيَبْقى اثْنانِ ضَعْهُمَا تَحْتَ الضِّلَعِ، وضَعِ العَدَدَ الصَّحيحَ -وهُوَ اثْنانِ وَعِشْرونَ- تَحْتَ التَّرِكَةِ.

وَبِهَذَا تَعْرِفُ أَنَّ لِلزَّوْجِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ وَاثْنَيْنِ مِن أَرْبَعَةٍ مِنَ الواحِدِ، وَهُما نِصْفُ الواحِدِ، وَتَعْمَلُ فِي نَصيبِ الأُخْتِ عَمَلَك فِي نَصيبِ الزَّوْج.

واضْرِبْ سَهْمَ الأُمِّ (اثْنَيْنِ) في التَّرِكَةِ (سِتِّينَ) يَكُنْ مئَةً وعِشْرِينَ، فاقْسِمْها على الضِّلعِ الأَكْبَرِ (أَرْبَعَة) على الضِّلعِ الأَكْبَرِ (أَرْبَعَة) يَحْصُل سِتُّونَ، اقْسِمْهَا على الضِّلعِ الأَكْبَرِ (أَرْبَعَة) يَحْصُل خَسْنَةَ عَشَرَ، فَهي نَصِيبُ الأُمِّ مِن التَّرِكَةِ.

وَإِلَيْكَ صُورَتَها فِي الشُّبَّاكِ:

| ۲ | ٤ | 7. | ٨ |    |
|---|---|----|---|----|
|   | ۲ | 77 | ٣ | ج  |
|   |   | 10 | ۲ | أم |
|   | ۲ | 77 | ٣ | قه |

تَأَمَّل هذا الشُّبَّاكَ تَجِدْ أَنَّنا وَضَعْنا:

أَوَّلًا: جَدُولَ أَسْهَاءِ الْوَرَثَةِ.

ثَانيًا: جَدُولَ المَسْأَلَةِ.

**ثَالثًا:** جَدُولَ التَّرِكَةِ.

رَابِعًا: جَدُولَ ضِلعِ المَسْأَلَةِ الأَكْبَرِ.

خَامِسًا: جَدُولَ ضِلع المَسْأَلَةِ الأَصْغَرِ.

وإذا أَرَدتَّ أَنْ تَعْرِفَ صِحَّةَ العَمَلِ فاجْمَعْ ما تَعْتَ الضِّلعِ الأَصْغَرِ، وَاقْسِمْهُ عَلَيْهِ، فإنِ انْقَسَمَ بلا كَسْرٍ، فاضْمُم الحاصِلَ بالقِسْمَةِ إلى ما تَحْتَ الضِّلعِ الَّذي يَلِيهِ، ثمَّ اقْسِمْ حاصِلَ جَمْعِها على الضِّلعِ المَذْكورِ، فإنِ انْقَسَمَ بلا كَسْرٍ فاضْمُمْهُ إلى ما تَحْتَ التَّرِكَةِ، فإنْ سَاوَى التَّركةَ فالعَمَلُ صَحيحٌ، وإلَّا فَلا.

وَمَتى تَعَدَّدت الأَضْلاعُ فاعْمَلْ بها تَحْتَها مِن الجَمْع والقِسْمَةِ كَما سَبَقَ.

وإذا أَرَدتَّ أَنْ تَخْتَبِرَ المَسْأَلَةَ المَذْكُورَةَ بِهَا قُلْنَا فَانْظُرْ إِلَى الضِّلْعِ الأَصْغَرِ تَجِدْ لا شَيْءَ تَخْتَهُ، فَدَعْهُ، وَانْظُرْ إِلَى الضِّلْعِ الثَّانِي تَجِدْ تَخْتَهُ اثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ، فَاقْسِمْ حَاصِلَ جَمْعِهِمَ (أَرْبَعَة) عليْهِ يَخْرُجْ وَاحِدٌ، فَاضْمُمْهُ إِلَى مَا تَخْتَ التَّرِكَةِ وَاجْمَعْهُ يَبْلُغْ سِتِّينَ، وَهُو قَدْرُ التَّرِكَةِ، فَالْعَمَلُ -إِذَنْ- صَحيحٌ.

وَبَقِيَّةُ طُرُقِ قِسْمَةِ التَّرِكاتِ مَعْروفَةٌ في كَلامِ الفَرَضِيِّينَ رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ.

قِسْمَةُ التَّرِكاتِ إِذَا كَانَ هِناكَ وَصِيَّةٌ، وَيُسَمَّى: «عَمَلَ الوَصَايَا»:

تَنْقَسِمُ الوَصِيَّةُ بالنِّسْبَةِ إلى المُوصَى بهِ ثَلاثَةَ أَقْسامٍ: وَصِيَّةٌ بِنَصِيبٍ، وَوَصِيَّةٌ بِجُزْءٍ، وَوَصِيَّةٌ بِهِما.

فَالوَصِيَّةُ بِالنَّصِيبِ: أَنْ يُوصَى بِنَصيبٍ أَوْ بِمِثْلِ نَصيبِ أَحَدِ الوَرَثَةِ. وَهِيَ نَوْعانِ:

أَحَدُهما: أَنْ يُوصَى بِنَصيبِ وارِثٍ مُعَيَّنٍ، فَللمُوصَى لَهُ مِثْلُ نَصيبِ ذَلكَ اللهُوصَى لَهُ مِثْلُ نَصيبِ ذَلكَ اللهَالَةِ.

فَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ زَوْجَتِهِ، وَلَه زَوْجَةٌ وَابْنٌ، فَمَسْأَلَةُ الوَرَثَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، لِلزَّوْجَةِ الثَّمُنُ (واحِدٌ)، وَالباقِي للابْنِ، فَنُعْطِي المُوصَى لَهُ مِثْلَ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ (وَاحِدٌ، وَالباقِي للابْنِ، فَنُعْطِي المُوصَى لَهُ مِثْلَ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ (وَاحِدٌ، وَاللهُوصَى لَوَ اللهُوصَى لَهُ مَنْ اللهُوصَى لَهُ مَنْ اللهُوصَى لَهُ مَا إِلَى المُسْأَلَةِ، فَتَصِحُّ المَسْأَلَةُ مِن تِسْعَةٍ، للزَّوْجَةِ وَاحِدٌ، وَللمُوصَى لَهُ وَاحِدٌ، وَللمُوصَى لَهُ وَاحِدٌ، وَالبَاقِي لِلابْنِ.

وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، وَلَهُ ابْنانِ، فَللمُوصَى لَهُ الثَّلُثُ، وَلِكُلِّ ابْنٍ وَاحِدٌ، ولوْ كَانَ مَعَهُما بِنْتٌ، فَللمُوصَى له سُبُعَانِ، ولكُلِّ ابْنٍ سُبُعانِ، وَلِلبِنْتِ سُبُعٌ.

وَلَوْ كَانَتِ الوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ البِنْتِ كَانَ للمُوصَى له سُدُسٌ، وَللبِنْتِ سُدُسٌ، وَللبِنْتِ سُدُسٌ، وَلِكُلِّ ابْنِ سُدُسانِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يُوصِيَ بِنَصِيبِ أَوْ بِمِثْلِ نَصِيبِ وارِثٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، فللمُوصَى لهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ.

فَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصيبِ أَحَدِ الوَرَثَةِ، وَالوَرَثَةُ: أُمُّ، وَثَلاثُ زَوْجَاتٍ، وَابْنُ. فَمَسْأَلَةُ الوَرَثَةِ مِن أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، للأُمِّ السُّدُسُ (أَرْبَعَةٌ)، وَللزَّوْجَاتِ الثُّمُنُ (ثَلاثَةٌ)، لِكُلِّ واحِدَةٍ واحِدٌ، وَالباقِي للابْنِ، فأَقَلُّ الوَرَثَةِ نَصِيبًا إحْدَى الزَّوْجاتِ، فإنَّ نَصيبًا وَحُدَى الزَّوْجاتِ، فإنَّ نَصيبَها وَاحِدٌ مِن أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَيكونُ للمُوصَى له واحِدٌ مِن خَسْةٍ وَعِشْرِينَ.

وَالوَصِيَّةُ بِالْجُزْءِ: أَنْ يُوصِيَ له بِجزْءٍ مِن مالِهِ. وَهُو نَوْعانِ أَيْضًا:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُوصِيَ له بجُزْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَشَيْءٍ وَحَظٍّ وَنَصِيبٍ وَنَحْوِها، فَلِلْمُوصَى لهُ مَا شَاءَ الوَرَثَةُ مَمَّا يَتَمَوَّلُ، إلَّا إِذَا أَوْصَى لَهُ بِسَهْمٍ، فَقِيلَ: لَهُ مَا شَاءَ الوَرَثَةُ. وَقِيلَ: لَهُ سَدُسٍ مَفْروضٍ. وَهُوَ المَذْهَبُ (۱)، وَقِيلَ: لَهُ سَهْمُ الوَرَثَةُ. وَقِيلَ: لَهُ سُدُسٍ مَفْروضٍ. وَهُو المَذْهَبُ (۱)، وَقِيلَ: لَهُ سَهْمُ مَمَّ صَحَّتْ مِنْه المَسْأَلَةُ إلَّا أَنْ يَزِيدَ على السُّدُسِ، فَيُعْطَى السُّدُسَ فَقَطْ. وَيَظْهَرُ أَثَرُ هذا الجِلافِ بالمثالِ:

فإذا أَوْصى له بِسَهْمٍ مِن مالِهِ، ولهُ: زَوْجَةٌ، وَأُمُّ، وَابْنُ. فَعَلَى القَوْلِ الأَوَّلِ: يُعْطيه الوَرَثَةُ ما شَاؤُوا.

وعلى اللَّذَهَبِ: له أَرْبَعَةٌ مِن ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لأَنَّ مَسْأَلَةَ الوَرَثَةِ مِن أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَسُدُسُها أَرْبَعَةٌ، فَزِدْهُ عَلَيْها تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ، للمُوصَى لهُ أَرْبَعَةٌ،

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١٧/ ١٨)، منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (١٤/ ٥٠٥).

وَللاُّمِّ أَرْبَعَةٌ، وَللزَّوْجَةِ ثَلاثَةٌ، وَالبَاقِي لِلابْنِ.

وَعَلَى القَوْلِ الثَّالِثِ: للمُوصَى لهُ سَهْمٌ مِن خُسَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لأنَّ مَسْأَلَةَ الوَرَثَةِ مِن أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَسَهْمُها واحِدٌ، زِدْهُ عَلَيْها تَكُنْ خُسْةً وَعِشْرِينَ، للمُوصَى له واحِدٌ، ولِلأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَللزَّوْجَةِ ثَلاثَةٌ، وَالبَاقِي لِلابْنِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يُوصِيَ بِجُزْءٍ مُعَيَّنٍ، كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ وَنَحْوِهِما، فَلَكَ في عَمَلِها طَريقَانِ:

أَحَدُهما: طَرِيقُ ما فَوْقَ الكَسْرِ، بأَنْ تَزيدَ عَلى مَسْأَلَةِ الوَرَثَةِ مِثْلُ الكَسْرِ الَّذي فَوْقَ الجُوْءِ اللَّوصَى بِهِ، فإِذَا أَوْصى بالحُمُسِ فَزِدْ على مَسْأَلَةِ الوَرَثَةِ مِثْلَ رُبُعِها، أَوْ بِالرُّبُع فَزِدْ عَلَيها مِثْلَ ثُلُثِهَا، وَهَكَذا.

وَضَابِطُ ذَلكَ: أَنْ تَزيدَ على مَسْأَلَةِ الوَرَثَةِ عَدَدًا يَبْلُغُ نِسْبَةَ الجُزْءِ المُوصَى به بالنِّسبَةِ إلى مَجْموع المَسْأَلَتَيْنِ.

مِثالُ ذلكَ: أَنْ يُوصِيَ بالخُمُسِ، وَمَسْأَلَةُ الوَرَثَةِ مِن اثْنَيْ عَشَرَ، فَزِدْ عليْها ثَلاثَةً، وَذَلِكَ مِثْلَ رُبُعِها، وَهُوَ خُمُسُ الخَمْسَةَ عَشَرَ، فَيَكُونُ للمُوصَى له ثَلاثَةٌ مِن خَسْمَةَ عَشَرَ، فَيَكُونُ للمُوصَى له ثَلاثَةٌ مِن خَسْمَةَ عَشَرَ، وَمَسْأَلَةُ الوَرَثَةِ بِحَالِهَا، كُلُّ لَهُ سَهْمُهُ مِنْها.

ولوْ أَوْصَى لهُ بِالسُّبُعِ، وَمَسْأَلَةُ الوَرَثَةِ مِن سِتَّةٍ، فَزِدْ عليها واحِدًا، وَهُوَ نَصيبُ الْمُوصَى لهُ، وإنْ كانَتْ مِن اثْنَيْ عَشَرَ فَزِدْ عليْها اثْنَيْنِ، وإنْ كانَتْ مِن أَرْبَعَةٍ وَعِشْرينَ فَزِدْ عليْها أَرْبَعَةً.

فإنْ حَصَلَ كَسْرٌ فَابْسُطْهَا مِنْ جِنْسِه؛ لِيَزُولَ، فَلَوْ أَوْصَى لَه بِالْخُمُسِ، وَمَسْأَلَةُ الوَرَثَةِ مِن سِتَّةٍ، لَبَلَغَتْ سَبْعَةً وَنِصْفًا، فَابْسُطْهَا مِن خُرَجِ الكَسْرِ (اثْنينِ) تَكُنْ خَسْمَةَ عَشَرَ، لِلمُوصَى له ثَلاثَةٌ، وَاثْنا عَشَرَ للوَرَثَةِ.

الطَّريقُ الثَّانِي: أَنْ تُصَحِّحَ مَسْأَلَةَ الوَصِيَّةِ مِن خَرُجِها، ثُمَّ تُصَحِّحَ مَسْأَلَةَ الوَرَثَةِ، فَإِنِ انْقَسَمَ صَحَّتْ مَسْأَلَةُ الوَرَثَةِ، فَإِنِ انْقَسَمَ صَحَّتْ مَسْأَلَةُ الوَرَثَةِ، فَإِنِ انْقَسَمَ صَحَّتْ مَسْأَلَةُ الوَرَثَةِ مَا صَحَّتْ مِسْأَلَةً الوَصِيَّةِ، وَإِنْ حَصَلَ بَيْنَهُمَا مُوافَقَةٌ فَاضْرِبْ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الوَرَثَةِ فِي مَسْأَلَةِ الوَصِيَّةِ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ، وَإِنْ حَصَلَ بَيْنَهُمَا مُبايَنَةٌ ضَرَبْتَ مَسْأَلَةَ الوَصِيَّةِ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ، وَإِنْ حَصَلَ بَيْنَهُمَا مُبايَنَةٌ ضَرَبْتَ مَسْأَلَة الوَصِيَّةِ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ.

وعِنْد القَسْمِ، مَنْ لَهُ شَيْءٌ من مَسْأَلَةِ الوَصِيَّةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي مَسْأَلَةِ الوَرَثَةِ عَنْدَ التَّبَايُنِ، أَوْ وَفْقِهَا عِنْدَ التَّوافُقِ، أَوْ أَخَذَه بحالِهِ عِنْدَ الإنْقِسامِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِن مَسْأَلَةِ الوَرَثَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي الباقِي بَعْدَ الوَصِيَّةِ عِنْدَ التَّبايُنِ، أَوْ وَفْقِهِ عِنْدَ التَّبايُنِ، أَوْ وَفْقِهِ عِنْدَ التَّوافُقِ، أَوْ فِي الجارِج بِقِسْمَتِهِ عَلَيْها عِنْدَ الإنْقِسَامِ.

#### وَإِلِيكَ الْأَمْثِلَةَ لَمَا سَبَقَ:

المِثَالُ الأَوَّلُ لِلانْقِسَامِ: أَنْ تُوصِيَ امْرَأَةٌ بِثُلُثِ مالِها، ثُمَّ عَوتَ عَن: زَوْجِ، وَشَقيقَةٍ. فَمَسْأَلَةُ الوَصِيَّةِ مِن ثَلاثَةٍ، للمُوصَى له واحِدٌ، وَالباقِي اثْنانِ، وَمَسْأَلَةُ الوَرَثَةِ مِن اثْنَيْنِ، للزَّوْجِ النِّصْفُ، وَالباقِي بَعْدَ الوَصِيَّةِ مُنْقَسِمٌ عَلَيْها، فَتَصِحُ المسَّلَتانِ مِن ثَلاثَةٍ، لِلمُوصى له واحِدٌ، وَللزَّوْجِ واحِدٌ، وللأُخْتِ واحِدٌ.

المثالُ الثَّانِي للمُوافَقَةِ: أَنْ يُوصِيَ بالحُّمُسِ، ثُمَّ يَموتَ عَنْ: بِنْتٍ، وَزَوْجَةٍ، وَعَمِّ. فَمَسْأَلَةُ الوَصِيَّةِ مِن خَسْةٍ، للمُوصَى له واحِدٌ، والباقِي أَرْبَعَةٌ، وَمَسْأَلَةُ الوَرَثَةِ مِن ثَمَانِيَةٍ، لِلبِنْتِ النِّصْفُ (أَرْبَعَةٌ)، وَللزَّوْجَةِ الثَّمُنُ (واحِدٌ)، والباقِي للعَمِّ، وإذا نَظَرْتَ بَيْنَ الفَاضِلِ بَعْدَ الوَصِيَّةِ وبَيْنَ مَسْأَلَةِ الوَرَثَةِ وَجَدَّتُهُمَا مُتوافِقَيْنِ بِالرُّبُع، فَنَرُدُّ مَسْأَلَةِ الوَرَثَةِ وَجَدَّتُهُمَا مُتوافِقَيْنِ بِالرُّبُع، فَنَرُدُّ مَسْأَلَةِ الوَرَثَةِ وَجَدَّتُهُمَا مُتوافِقَيْنِ بِالرُّبُع، فَنَرُدُّ مَسْأَلَةِ الوَرَثَةِ إلى رُبُعِها (اثْنَيْنِ)، وَنَضْرِبُهُ فِي مَسْأَلَةِ الوَصِيَّةِ خَسْةٍ، يَبْلُغُ عَشْرَةً، وَمِنْهُ تَصِحُ، الوَرَثَةِ إلى رُبُعِها (اثْنَيْنِ)، وَنَضْرِبُهُ فِي مَسْأَلَةِ الوَصِيَّةِ خَسْةٍ، يَبْلُغُ عَشْرَةً، وَمِنْهُ تَصِحُ، لِلمُوصَى له واحِدٌ مَضْروبٌ في وَفْقِ مسأَلَةِ الوَرَثَةِ (اثْنَيْنِ) باثْنَيْنِ، وَللبِنْتِ أَرْبَعَةٌ لِلمُوصَى له واحِدٌ مَضْروبٌ في وَفْقِ مسأَلَةِ الوَرَثَةِ (اثْنَيْنِ) باثْنَيْنِ، وَللبِنْتِ أَرْبَعَةٌ

مَضْروبَةٌ فِي وَفْقِ الباقِي بعْدَ الوَصِيَّةِ (واحِد) بِأَرْبَعَةٍ، وَللزَّوْجَةِ واحِدٌ مَضْروبٌ في وَفْقِ الباقِي بعْدَ وَفَقِ الباقِي بعْدَ الوَصِيَّةِ (واحِد) بواحِدٍ، وَللعَمِّ ثَلاثَةٌ مَضْروبَةٌ فِي وَفْقِ الباقِي بعْدَ الوَصِيَّةِ (وَاحِد) بِثلاثَةٍ.

المِثالُ الثَّالِثُ للمُبايَنةِ: أَنْ يُوصِيَ بِالرُّبِعِ، ثُمَّ يَمُوتَ عَنْ: بِنْتٍ، وَعَمَّ. فَمَسْأَلَةُ الوَرَثَةِ مِن اثْنَيْنِ، للبِنْتِ الوَصِيَّةِ مِن أَرْبَعَةٍ، لِلمُوصَى لَهُ واحِدٌ، وَيَبْقَى ثَلاثَةٌ، وَمَسْأَلَةُ الوَرَثَةِ مِن اثْنَيْنِ، للبِنْتِ النِّصْفُ (واحِدٌ)، وَالباقِي للعَمِّ، وَهِي تُبَايِنُ البَاقِي بَعْدَ الوَصِيَّةِ، فَاضْرِبُها في مَسْأَلَةِ الوَرَثَةِ الوَصِيَّةِ (أَرْبَعَة) تَبْلُغْ ثَمَانِيَةً، وَمِنْهُ تَصِحُّ، للمُوصَى لَهُ واحِدٌ مَضْروبٌ فِي مَسْأَلَةِ الوَرَثَةِ الوَصِيَّةِ (أَلْاثَة) بِثلاثَةٍ، وَالْعَمِّ وَالْمَوْمَى لَهُ وَاحِدٌ مَضْروبٌ فِي الفَاضِلِ بَعْدَ الوَصِيَّةِ (ثَلاثَة) بِثلاثَةٍ، وَلِلمَّهُ وَاحِدٌ مَضْروبٌ فِي الفَاضِلِ بَعْدَ الوَصِيَّةِ (ثَلاثَة) بِثلاثَةٍ، وَلِلعَمِّ كَذَلِكَ.

وَثَمَّ طَرِيقٌ ثَالِثٌ قَدْ يَكُونُ أَسْهَلَ، وَذَلكَ بَأَنْ تَضْرِبَ ابْتداءً مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَةُ الوَرَثَةِ بِمَخْرَجِ الجُزْءِ المُوصَى بِهِ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ، فأَعْطِ المُوصَى لَه نَصِيبَهُ، ثُمَّ اقْسِمِ الباقِيَ على الوَرَثَةِ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ، وَمَتى حَصَلَ بَيْنَ السِّهامِ والوَصِيَّةِ مُوافَقَةٌ بِجُزْءٍ مِنَ الأَجْزاءِ فَارْدُدِ المَسْأَلَةَ إليْهِ.

فإذَا أَوْصَى له بِالسُّبُعِ، وَمَسْأَلَةُ الوَرَثَةِ مِن سِتَّةٍ، فاضْرِبُها بِمَخْرَجِ السُّبُعِ (سَبْعَة) تَبْلُغ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، للمُوصَى لَهُ سِتَّةٌ، وَالباقِي للوَرَثَةِ سِتَّةٌ وَثَلاثونَ، وَهِي تُوافِقُ نَصيبَ اللُوصَى لهُ بِالسُّدُسِ، فارْدُد المَسْأَلَةَ إلى سُدُسِها سَبْعَةٍ، وارْدُدْ نَصيبَ كُلِّ مِن المُوصَى لهُ وَاحِدٌ، وَالباقِي للوَرَثَةِ إلى سُدُسِه، يَكنْ لِلمُوصَى له واحِدٌ، وَالباقِي للوَرَثَةِ إلى سُدُسِه، يَكنْ لِلمُوصَى له واحِدٌ، وَالباقِي للوَرَثَةِ.

القِسْمُ الثَّالِثُ: الجَمْعُ بَيْنَ الوَصِيَّةِ بِالنَّصيبِ وَالجُزْءِ، وَلِقِلَّةِ وُقوعِهِ نُحِيلُ بِه القارِئَ على كُتُبِ الفِقْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.





إذا مَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ فيهم حَمْلٌ، فإنْ شَاؤُوا تَأْجِيلَ القِسْمَةِ حَتَّى يُوضَعَ الحَمْلُ فلا بَأْسَ؛ لأنَّ الحَقَّ لَهُمْ.

وَإِنْ طَلَبُوا كَلُّهُم أَوْ بَعْضُهُم القِسْمَةَ قَبْلَ الوَضْعِ فَلَهُم ذَلِكَ، وَحِينَئَذٍ يَجِبُ العَمَلُ بِالأَحْوَطِ فِي إِرْثِ الحَمْل، وفي إِرْثِ مَنْ مَعَهُ.

# فَأَمَّا إِرْثُ الحَمْلِ فَلَا يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ:

إِحْدَاهُما: أَنْ يَخْتَلِفَ بِالذُّكُورَةِ وَالأُنُّوثَةِ، كَالأَوْلادِ، فَيُوقَفُ للحَمْلِ الأَكْثَرُ مِن إِرْثِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ.

وَضابِطُ ذَلكَ: أَنَّه مَتَى اسْتَغْرَقَت الفُروضُ أَقَلَ مِنَ الثَّلُثِ فَإِرْثُ الذَّكَرَيْنِ أَكْثَرُ، وَإِن اسْتَغْرَقَت الفُروضُ بقَدْرِ أَكْثَرُ، وَإِن اسْتَغْرَقَت أَكْثَرُ مِن الثُّلُثِ فإرْثُ الأُنْثَيَيْنِ أَكْثَرُ، وَإِن كَانَت الفُروضُ بقَدْرِ الثُّلُثِ اسْتَوى لَهُ ميرَاثُ الذَّكَرَيْنِ والأَنْثَيَيْنِ.

وَهَذَا الضَّابِطُ فيها إِذَا كَانَ الحَمْلُ يَرِثُ مَعَ الأُنُوثَةِ بِالفَرْضِ، أَمَّا إِذَا كَانَ يَرِثُ بِالتَّعْصيبِ فَإِنَّ إِرْثَ الذَّكَرَيْنِ أَكْثَرُ بِكُلِّ حالٍ أَوْ يَسْتويانِ.

فَلَوْ مَاتَ عَنْ: أُمِّ حامِلٍ مِن أَبِيهِ، وَعَمِّ. فَللأُمِّ السُّدُسُ، وَيُوقَفُ للحَمْلِ إِرْثُ ذَكَرَيْنِ؛ لأنَّ الفُروضَ لَمْ تَسْتَغْرِق الثَّلُثَ.

ولوْ كَانَ مَعَهُم زَوْجَةٌ فَلَهَا الرُّبُعُ، وَللأُمِّ السُّدُسُ، وَيُوقَفُ للحَمْلِ إِرْثُ أَنْثَيَيْنِ؛ لأنَّ الفُرُوضَ زَادَتْ على الثُّلُثِ. ولوْ ماتَ عَن: أَخَوَيْنِ لِأُمِّ، وَزَوْجَةِ أَبِ حامِلِ مِنْه. فلِلأَخَوَيْنِ الثَّلُثُ، والبَاقِي للحَمْل، وَهُنا يَسْتَوي مِيراثُهُ بالذُّكورَةِ وَالأُنوثَةِ؛ لأنَّ الفُروضَ بِقَدْرِ الثَّلُثِ.

ولوْ مَاتَ عنْ: زَوْجَةٍ، وَأَخِ شَقيقٍ، وَأُمِّ حامِلٍ مِن أَبِيهِ. فَللزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَللْأُمِّ الشُّدُسُ، وَيُوقَفُ للحَمْلِ إِرْثُ ذَكَرَيْنِ، ولوْ أَنَّ الفُروضَ أَكْثَرُ مِن الثُّلُثِ؛ لأَنَّ الشَّدُسُ، وَيُوقَفُ للحَمْلِ إِرْثُ ذَكَرَيْنِ، ولوْ أَنَّ الفُروضَ أَكْثَرُ مِن الثُّلُثِ؛ لأَنَّ الخَمْلَ يَرِثُ الأَنْشِينَ أَكْثَرَ.

وَلا يُوقَفُ للحَمْلِ أَكْثَرَ منْ إِرْثِ اثْنَيْنِ؛ لأنَّ ما زَادَ عَلَيْهِما نَادِرٌ، والنَّادِرُ لا حُكْمَ لَهُ، ولا يُنْقَصُ عن اثْنَيْنِ؛ لأنَّ وَضْعَ الاثْنَيْنِ كَثيرٌ، فَوَجَبَ العَمَلُ بالإحْتِيَاطِ.

ثُمَّ إِذَا وُضِعَ عَلَى وَجْهٍ يَشْبُتُ بِهِ إِرْثُهُ، فَإِنْ كَانَ مَا وُقِفَ لَه بِقَدْرِ إِرْثِهِ أَخَذَهُ، وإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رُدَّ الزَّائِدُ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِنَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رُدَّ الزَّائِدُ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الوَرَثَةِ.

الحالُ الثَّانيَة: ألَّا يَخْتَلِفَ إِرْثُهُ بِالذُّكورَةِ وَالأُنوثَةِ، كَأُوْلادِ الأُمِّ، فَوَقِّف لَهُ إِرْثَ اثْنَيْنِ، وقَدِّرْهُما ما شِئْتَ من ذُكورٍ أو إناثٍ.

وَأَمَّا إِرْثُ مَنْ مَعَ الْحَمْلِ فَلا يَخْلُو مِن ثَلاثِ أَحُوالٍ:

إِحْدَاها: ألَّا يَحْجُبَه الحَمْلُ شيئًا، فَيُعْطَى إِرْثَه كَامِلًا.

الثَّانيَةُ: أَنْ يَحْجُبَه عَنْ بَعْضِ إِرْثِهِ، فَيُعْطَى اليَقينَ، وهو ما يَرِثُه بِكُلِّ حالٍ. الثَّالثَةُ: أَنْ يَحْجُبَه عَنْ جَمِيعِ إِرْثِهِ، فلَا يُعْطَى شَيْئًا.

فَلَوْ هَلَكَ هَالِكُ عَنْ: زَوْجَةٍ حامِلٍ، وَجَدَّةٍ، وَعَمِّ. فَالْجَدَّةُ لا يُنْقِصُها الحَمْلُ شَيْئًا، فَتُعْطى إِرْتُها السُّدُسَ كامِلًا، وَالزَّوْجَةُ يَحْجُبُها الحَمْلُ عَنْ بعْضِ إِرْتِها، فَتُعْطى السَّدُسَ كامِلًا، وَالزَّوْجَةُ يَحْجُبُها الحَمْلُ عَنْ بعْظى أَرْتِه، فلا يُعْطَى شَيْئًا. اليَقينَ، وَهُو الثُّمُنُ، والعَمُّ يَحْجُبُه الحَمْلُ عَنْ جَميع إِرْتِهِ، فلا يُعْطَى شَيْئًا.

## شُرُوطُ إِرْثِ الْحَمْلِ:

يُشْتَرَطُ لإرْثِ الحَمْلِ شَرْطانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَحَقَّقَ وُجودُهُ حِينَ مَوْتِ مُورِّثِهِ، وَذَلك بأَحَدِ أَمْرَيْنِ:

الأَوَّلُ: أَنْ تَضَعَ مَنْ فيه حَياةٌ مُسْتِقِرَّةٌ لِدونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِن مَوْتِ مُوَرِّثِه مُطْلَقًا.

الثَّاني: أَنْ تَضَعَ مَنْ فيه حَياةٌ مُسْتَقِرَّةٌ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَ مِن مَوْتِ مُورِّثِهِ، بِشَرْطِ: أَلَّا تُوطَأَ بعْدَ وَفَاتِهِ.

فَإِنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِن أَرْبَعِ سِنِينَ لَمْ يَرِثْ مُطْلَقًا عَلَى المَذْهَبِ؛ بِنَاءً على أَنَّ أَكْثَرَ مُذَّةِ الحَمْلِ أَرْبَعُ سِنينَ (١).

وَالصَّوَابُ: أَنَّهُ يَرِثُ إِذَا لَمْ تُوطَأْ بَعْد مَوْتِ مُوَرِّثِهِ؛ لأَنَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ قَدْ تَزيدُ عَلى أَرْبَع سِنِينَ كما وَقَعَ.

قالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي (ثَحْفَةِ المَوْدودِ) بَعْدَ ذِكْرِ الخِلافِ فِي تَحْديدِ أَكْثَرِ مُدَّةِ الحَمْلِ: وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: لَا يَجُوزُ فِي هذا البابِ التَّحديدُ والتَّوقيتُ بالرَّأْيِ؛ لأَنَّا وَجَدْنا لأَدْنَى الحَمْلِ أَصْلًا فِي تَأْويلِ الكِتابِ، وَهُو الأَشْهُرُ السِّتَّةُ، فَنَحْنُ نَقُولُ بهذا، ونَتَبِعُهُ، ولم نَجِدْ لآخِرِهِ وَقْتًا، وَهَذا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ.

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لأَقَلَّ مِن سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِن يَوْمِ تَزَوَّجَها الرَّجُلُ فالوَلَدُ غَيْرُ لاحِقٍ بهِ، فإنْ جَاءَتْ بِه لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِن يَوْمِ نَكَحَها فالوَلَدُ له. انْتَهَى (٢).

<sup>(</sup>١) منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (٤/ ٦١١) (٥/ ٥٧٧)، الإقناع (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) تحفة المودود (ص:١٧٩).

الشَّرْطُ الثَّاني: أَنْ يُوضَعَ حَيًّا حَياةً مُسْتَقِرَّةً؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا اسْتَهَلَّ المُنْهُلُودُ وَرِثَ» رَواهُ أَبو داودَ<sup>(۱)</sup>، وفيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ.

وتُعْلَمُ حَياتُه باسْتِهْلالِه، وَعُطاسِهِ، وَرَضَاعِهِ، ونَحْوِها، فأمَّا الحَرَكَةُ اليَسيرَةُ وَالإِضْطرابُ وَالتَّنَقُّسُ اليَسيرُ الَّذي لا يَدُلُّ على الحَياةِ المُسْتَقِرَّةِ فلا عِبْرَةَ بِهِ.

ومَتى شُكَّ في وُجودِ الحَياةِ المُسْتَقِرَّةِ لم يَرِثْ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُها.

فَائِدَةٌ: يَجِبُ الاسْتبراءُ بعْدَ مَوْتِ الْمُورِّثِ لَكُلِّ مَوْطُوءَةٍ يَرِثُ حَمْلُها أَو يَحْجُبُ غَيْرَهُ، فلوْ مَاتَ عَن: أُمِّ مُتَزَوِّجَةٍ بِزَوْجٍ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ، وَعَن أَخَوَيْنِ شَقيقَيْنِ. وَجَبَ على الزَّوْجِ الاسْتِبْرَاءُ؛ لأنَّ حَمْلَ أُمِّهِ يَرِثُ مِنْهُ.

ولوْ ماتَ عنْ: أُمِّ مُتَزَوِّجَةٍ بِزَوْجٍ بَعْدَ أَبِيهِ، وَأَخٍ شَقيقٍ، وَجَدِّ. وَجَبَ على الزَّوْجِ الاسْتِبْراءُ؛ لأنَّ الحَمْلَ يَحْجُبُ أُمَّهُ.

#### عَمَلُ مَسائلِ الحَمْلِ:

طَريقَةُ عَمَلِ مَسَائِلِ الحَمْلِ: أَنْ تَعْمَلَ مَسْأَلَةً لِكُلِّ حَالٍ مِن أَحُوالِ الحَمْلِ، وَثَحَصِّلَ أَقَلَّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ على المَسَائِلِ، فَها حَصَلَ فَهو الجامِعَةُ، فاقْسِمْهُ على كُلِّ مَسْأَلَةٍ؛ لِيَخْرُجَ جُزْءُ سَهْمِها، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ نَصِيبَ كُلِّ وارِثٍ مِنْها.

فَلَوْ مَاتَ عَن: زَوْجَةٍ حَامِلٍ، وَعَمِّ. فَالمَسْأَلَةُ عَلَى تَقْديرِ مَوْتِ الْحَمْلِ مِن أَرْبَعَةٍ، للزَّوْجَةِ الرُّبُعُ (واحِدٌ)، وَالباقِي للعَمِّ، وَعَلَى تَقْديرِ حَياتِهِ وَذُكورِيَّتِهِ مِن ثَمانِيَةٍ، للزَّوْجَةِ الرُّبُعُ (واحِدٌ)، وَالباقِي لِلحَمْلِ، وَعَلَى تَقْديرِ حَياتِهِ وَأُنوثِيَّتِهِ مِن أَرْبَعَةٍ لِلزَّوْجَةِ الثَّمُنُ (واحِدٌ)، وَالباقِي لِلحَمْلِ، وَعَلَى تَقْديرِ حَياتِهِ وَأُنوثِيَّتِهِ مِن أَرْبَعَةٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب في المولود يستهل ثم يموت، رقم (٢٩٢٠) من حديث أبي هريرة رَضِّكَالِيَّةُعَنْهُ.

وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجَةِ الثَّمُنُ (ثَلاثَةٌ)، وَللحَمْلِ الثُّلُثانِ (سِتَّةَ عَشَرَ)؛ لأَنَّنا قَدَّرْنَاهُ ابْتَتَيْنِ، وَالباقِي للعَمِّ.

وإذا نَظَرْتَ بَيْنَ المَسَائِلِ الثَّلاثِ وَجَدَّهَا مُتداخِلَةً، فاكْتَفِ بالكُبْرَى، وَهِيَ الأَرْبَعَةُ والعِشْرونَ، وَاقْسِمْهَا عَلَى مَسْأَلَةِ مَوْتِهِ (أَرْبَعَة) يَكُنْ جُزْءُ سَهْمِها سِتَّةً، وَعَلَى مَسْأَلَةِ ذُكُورِيَّتِهِ (أَرْبَعَة) وَعِشْرينَ مَسْأَلَةِ ذُكُورِيَّتِهِ (أَرْبَعَة) وَعِشْرينَ مَسْأَلَةِ ذُكُورِيَّتِهِ (أَرْبَعَة) وَعِشْرينَ يَكُنْ جُزْءُ سَهْمِها واحِدًا، ثُمَّ أَعْطِ الزَّوْجَةَ نَصيبَها مِن إحْدَى المَسْأَلَتِيْنِ -مَسْأَلَةِ النُّكُورَةِ، أَوْ مَسْأَلَةِ الأَنُوثَةِ - مَضْروبًا بِجُزْءِ سَهْمِها، يَعْصُل لها ثَلاثَةٌ، وَلا تُعْطِ العَمَّ شَيْءًا.



# مِيرَاثُ المُفْقُ ودِ

المَفْقودُ: مَنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ، فَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ حَيَاةٌ وَلَا مَوْتٌ. وَله حَالَانِ:

إَحْدَاهُما: أَنْ يَنْقَطِعَ خَبَرُهُ على وَجْهٍ ظاهِرُهُ السَّلامَةُ، كَمَنْ فُقِدَ في سَفَرِ تِجارَةٍ آمِنٍ وَنَحْوِه، فَهَذا يُنْتَظَرُ بِهِ تَمَامُ تِسْعِينَ سَنَةً مُنْذُ وُلِدَ؛ لأَنَّ الغالِبَ ألَّا يَعِيشَ فَوْقَ ذَلكَ، فإنْ فُقِدَ مَنْ له تِسْعونَ اجْتَهَدَ الحاكِمُ في تَقْديرِ مُدَّةٍ يُبْحَثُ فِيها عَنْهُ.

الحالُ الثَّانيَةُ: أَنْ يَنْقَطِعَ خَبَرُهُ على وَجْهٍ ظَاهِـرُهُ الهَلاكُ، كمَـنْ فُقِـدَ في غَرَقِ مَرْكَبٍ وَنَحْوِهِ، فَهَذا يُنْتَظَرُ به تَمَامُ أَرْبَع سِنينَ مُنْذُ فُقِدَ.

هَذا هو المَشْهورُ مِن المُذْهَبِ في تَقْدير مُدَّةِ الإِنْتظارِ في الحالَيْنِ(١).

وَالصَّوابُ: أَنَّ الرُّجوعَ فِي تَقْديرِها إلى اجْتهادِ الحَاكِمِ، وَيَخْتَلِفُ ذَلكَ باخْتلَافِ الأَشْخاصِ والأَحْوالِ والأَماكِنِ وَالحُكُوماتِ، فَيُقَدِّرُ مُدَّةً لِلبَحْثِ عَنْهُ، بحيْثُ يَغْلِبُ على الظَّنِّ تَبَيُّنُ حَيَاتِهِ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا، ثُمَّ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ بَعْدَ انْتهَائها، واللهُ أَعْلَمُ.

وَلَنَا فِي المَفْقودِ نَظَرانِ:

أَحَدُهما: في إرْثِه.

والثَّاني: في الإرْثِ مِنْه.

فأمَّا إِرْثُه فإنَّه مَتَى مَاتَ مُوَرِّثُه قبْلَ الْحُكْمِ بِمَوْتِه وَرِثَه المَفْقُودُ، فَيُوقَفُ له نَصيبه

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١٨/ ٢٢٦-٢٢٩)، منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (٤/ ٦١٦).

كَامِلًا، وَيُعَامَلُ بَقِيَّةُ الوَرَثَةِ بِاليَقِينِ، فَمَنْ كَانَ مَحْجُوبًا لَمْ يُعْطَ شَيْئًا، ومَن كَانَ يُنْقِصُه أُعْطِى إِرْثَه كَامِلًا.

فلَوْ هَلَكَ عَنْ: زَوْجَةٍ، وَجَدَّةٍ، وَعَمِّ، وَابْنِ مَفْقودٍ. أَعْطينا الزَّوجةَ الثُّمُنَ؛ لأَنَّه اليَقينُ، وَالجَدَّةَ السُّدُسَ؛ لأنَّ المَفْقودَ لا يُنْقِصُها، ولَمْ نُعْطِ العَمَّ شَيْئًا؛ لأنَّ المَفْقودَ يَحْجُبُه، فَنَقِفُ البَاقِي، ثُمَّ لا يَخْلُو منْ أَرْبَعِ أَحْوالٍ:

إِحْدَاها: أَنْ نَعْلَمَ أَنَّه ماتَ قَبْلَ مُوَرِّثِهِ، فَنَرُدُّ المَوْقوفَ إلى مَن يَسْتَحِقُّهُ مِن وَرَثَةِ الأَوَّلِ.

الثَّاني: أَنْ نَعْلَمَ أَنَّهُ ماتَ بَعْدَهُ، فَيكونُ المَوْقُوفُ تَرِكَةً لِلمَفْقُودِ، وَيُصْرَفُ لِوَرَثَتِهِ.

الثَّالثة: أَنْ نَعْلَمَ أَنَّهُ مَاتَ، ولا نَدْرِي: أَقَبْلَ مُورِّثِهِ، أَمْ بَعْدَهُ؟ فَجَزَمَ فِي (الإِقْنَاعِ) بِأَنَّ المَوْقوفَ يَكُونُ لِمَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ وَرَثَةِ الأَوَّلِ كَالْحَالِ الأُولَى<sup>(۱)</sup>، وَجَزَمَ فِي (المُنْتَهَى) بِأَنَّ المُوْقُوفَ تَرِكَةٌ لِلمَفْقُودِ يُصْرَفُ لِوَرَثَتِهِ (<sup>۱)</sup>، وَهَذَا هُوَ المَذْهَبُ، وَهُو الصَّوَابُ؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ حَياتِهِ، وَلَا يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ.

الرَّابِعَةُ: أَلَّا نَعْلَمَ لَهُ حَياةً وَلَا موْتًا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ، وَحُكْمُها كَالثَّالِثَةِ خِلافًا وَمَذْهبًا.

النَّظُرُ الثَّانِي: فِي الإِرْثِ مِنْهُ، فَلا يُورَثُ ما دَامَتْ مُدَّةُ التَّرَبُّصِ باقِيَةً؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ حياتِهِ، فإذا انْقَضَتْ مُدَّةُ التَّرَبُّصِ حَكَمْنا بمَوْتِهِ، وَقَسَمْنَا تَرِكَتَه عَلَى مَنْ كَانَ وَارِثًا مِنْهُ حِينَ انْقضَائِهَا.

<sup>(</sup>١) الإقناع (٣/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (٤/ ٦١٩).

ثمَّ إِنِ اسْتَمَرَّ جَهْلُ حَالِهِ فَالْحُكْمُ بَاقٍ، وإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ ذَلَكَ أَوْ بَعْدَهُ، فَاللهُ لَوْرَثَتِه حِينَ مَوْتِهِ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٍّ فَهَالُهُ لَهُ.

ومَتى تَبَيَّنَ أَنَّ وَرثَتَه حينَ انْقضاءِ الْمُدَّةِ لا يَسْتَحِقُّونَ إِرْثَه رَجَعَ عَلَيْهِم مَن يَسْتَحِقُّه بِعَيْنِه إِنْ كَانَ بَاللّهَا مِنْ مِثْلِ مِثْلِي مِثْلِي أَوْ قِيمَةِ مُتَقَوَّمٍ؛ لِأَنَّهُ قَد تَبَيَّنَ أَنَّهُم لا يَسْتَحِقُّونَه.

#### عَمَلُ مُسائلِ المَفْقودِ:

إذا ماتَ مُوَرِّثُ المَفْقودِ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ فاعْمَلْ له مَسْأَلَةَ حَياةٍ، وَمَسْأَلَةَ مَوْتٍ، وَحَصِّلْ أَقَلَّ عَلَيْهِما فَهُو الجامِعَةُ، فاقْسِمْه على كُلِّ مَسْأَلَةٍ؛ لِيَخْرُجَ جُزْءُ سَهْمِها، وَتَضْرِبَ به نَصيبَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا.

فلَوْ هَلَكت امْراَةٌ عنْ: زَوْجٍ، وَأُخْتَيْنِ شَقيقَتَيْنِ، إحْدَاهُما مَفْقُودَةٌ. فَمَسأَلَةُ الحَياةِ تَعُولُ إلى سَبْعَةٍ، للزَّوْجِ النِّصْفُ (ثَلاثَةٌ)، وَللأُخْتَيْنِ الثُّلْثانِ (أَرْبَعَةٌ).

وَمَسْأَلَةُ المَوْتِ مِن اثْنَيْنِ، للزَّوْجِ النِّصْفُ (واحِدٌ)، وَللأُخْتِ النَّصْفُ (واحِدٌ).

وَبَيْنَ المَسْأَلَتَيْنِ تَبايُنٌ، فَاضْرِبْ إَحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَبْلُغْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَهُوَ الجَامِعَةُ، فَاقْسِمْها على مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ (سَبْعَة) يَكَنْ جُزْءُ سَهْمِها اثْنَيْنِ، واقْسِمْها على مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ السَبْعَة.

وَالْأَضَرُّ فِي حَقِّ الزَوْجِ وَالأُخْتِ حِياةُ المَفْقودَةِ، فَأَعْطِهِما نَصيبَهما مِن مَسْأَلةِ الحياةِ، فَللزَّوْجِ ثَلاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ، وَللأُخْتِ اثْنانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ، وَيُوقَفُ للمَفْقودَةِ أَرْبَعَةٌ، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّه فَهُو لَهَا، وإلَّا فَللزَّوْجِ مِنْه وَاحِدٌ، وللأُخْتِ ثَلاثَةٌ.

فائدَةُ: قَالَ الفَرَضِيُّونَ رَجَهُمُ اللَّهُ: قَدْ لا يَكُونُ لِلمَفْقُودِ حَثَّى فِي المَوْقُوفِ، مِثْلُ: أَنْ يَكُونَ يَكُونَ مَّنَ يُخْجُبُ غَيْرَهُ، ولا يَرِثُ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ حَتَّى فِي بَعْضِهِ، مِثْلُ: أَنْ يَكُونَ المَوقوفُ أَكْثَرَ مِن نَصِيبِ المَفْقُودِ، وَفِي كِلتا الحالَيْنِ يَجُوزُ للوَرَثَةِ أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلى ما لَا حَقَّ للمَفْقُودِ فيهِ، وَيَقْتَسِمُوهُ.

مِثالُ الأَوَّلِ: أَنْ تَمْلِكَ امْرأةٌ عَنْ: زَوْجٍ، وأُخْتٍ شَقيقَةٍ، وَأُخْتٍ لأَبٍ، وَأَخِ لأَبٍ مَفْقودٍ. فَمَسْأَلةُ حَياتِهِ مِن اثْنَيْنِ، للزَّوْجِ النِّصْفُ (واحِدٌ)، وَللأُخْتِ الشَّقيقَةِ النِّصْفُ (وَاحِدٌ)، وَلا شَيْءَ للأُخْتِ لأَبٍ؛ لأنَّما عَصَبَةٌ بأَخِيهَا، وقَد اسْتَغْرَقَت الفُروضُ التَّرِكَةَ.

ومَسْأَلَةُ مَوْتِهِ مِن سِتَّةٍ، للزَّوْجِ النِّصْفُ (ثَلاثَةٌ)، وَللشَّقيقَةِ النِّصفُ (ثَلاثَةٌ)، وَللأُختِ لأبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ (واحِدٌ)، وَتَعولُ لِسَبْعَةٍ.

وَإِذَا نَظَرْتَ بَيْنَ المَسْأَلتَيْنِ وَجَدتَّهما مُتباينَتَيْنِ، فَاضْرِبْ إِحْدَاهُمَا فِي الأُخْرى تَبْلُغْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَهِي الجَامِعَةُ، فَاقْسِمْها عَلى مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ (اثْنَيْن) يكُنْ جُزْءُ سَهْمِها سَبْعَةً، وَإِذَا قَسَمْتَها على مَسْأَلَةِ المَوْتِ (سَبْعَة) صَارَ جُزْءُ سَهْمِها اثْنَيْنِ.

وَالْأَضَرُّ فِي حَقِّ الزَّوْجِ والأُخْتِ الشَّقيقَةِ مَسْأَلَةُ المَوْتِ، فَيُعْطيانِ نَصِيبَهُما مِنْها مَضْروبًا فِي جُزْءِ سَهْمِها، فَيكونُ لِكُلِّ واحِدٍ سِتَّةٌ، وَيَبْقَى مِن الجامِعَةِ اثْنانِ، وَلا حَقَّ للمَفْقُودِ فِيهِما، بَلْ هُما إمَّا للأُخْتِ لأبٍ إنْ تَبَيَّنَ مَوْتُه قَبْلَ مَوْتِ المُورِّثِ، وإلاَّ رُدَّا عَلَى الزَّوْجِ وَالشَّقيقَةِ، فَالحَقُّ لهؤلاءِ الثَّلاثَةِ (الزَّوْجِ، والشَّقيقَةِ، وَالأُخْتِ لأبِ)، فَلَهُم أَنْ يَصْطَلِحوا عَلَيْهما.

وَمِثالُ الثَّانِي: أَنْ تَهْلِكَ امْرَأَةٌ عَنْ: زَوْجِ، وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ، وَأَخِ شَقيقٍ مَفْقودٍ.

فَمَسْأَلَةُ حِياتِهِ تَصِحُّ مِن ثَمانِيَةٍ، للزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ، والباقِي للأَّخِ وَأُخْتَيْهِ، للذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، فَلَه اثْنانِ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ واحِدٌ.

وَمَسْأَلَةُ مَوْتِهِ مِن سِتَّةٍ، للزَّوْجِ النِّصْفُ (ثَلاثَةٌ)، وَللأَخْتَيْنِ الثُّلُثانِ (أَرْبَعَةٌ)، وَللأَخْتَيْنِ الثُّلُثانِ (أَرْبَعَةٌ)، وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ.

وَبَيْنَ المَسْأَلَتَيْنِ تَبَايُنُ، فَاضْرِبْ إحْدَاهُمَا (سَبْعَة) في الأُخْرَى (ثَمَانِيَة) تَكُن الجَامِعَةُ سِتَّةً وَخُمْسينَ، فَاقْسِمْها عَلَيْهِما، يَكُنْ جُزْءُ سَهْمِ مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ سَبْعَةً، وَجُزْءُ سَهْمِ مَسْأَلَةِ الحَيَاةِ سَبْعَةً، وَجُزْءُ سَهْم مَسْأَلَةِ المَوْتِ ثَمَانِيَةً.

وَالأَضَرُّ فِي حَقِّ الزَّوْجِ مَوْتُ الأَخِ، فَأَعْطِهِ مِن مَسْأَلَةِ المَوْتِ سَهْمَهُ (ثَلاثَة) مَضْروبًا فِي جُزْءِ سَهْمِها (ثَمَانِيَة) بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرينَ، وَالأَضَرُّ فِي حَقِّ الأُخْتَيْنِ حَياةً أَخِيهِما، فَأَعْطِهما مِن مَسْأَلَةِ الحَياةِ سَهْمَها (اثْنَيْنِ) مَضْروبًا فِي جُزْءِ سَهْمِها (سَبْعَة) أَخِيهِما، فَأَعْطِهما مِن مَسْأَلَةِ الحَياةِ سَهْمَها (اثْنَيْنِ) مَضْروبًا فِي جُزْءِ سَهْمِها (سَبْعَة)، وَوقَفْ لِلمَفْقودِ نَصِيبَهُ مِن مَسْأَلَةِ الحياةِ (اثْنَيْنِ) مَضْروبًا فِي جُزْءِ سَهْمِها (سَبْعَة) بأَرْبَعَةَ عَشَرَ، والبَاقِي مِن الجامِعَةِ (أَرْبَعَةُ) لا حَقَّ للمَفْقودِ فيه، وإنَّما هُو للأُخْتَيْنِ إنْ تَبَيَّنَ مَوْتُ أَخِيهِما قَبْلَ مَوْتِ المُورِّثِ، أو للزَّوْجِ للمَفْقودِ فيه، وإنَّما هُو للأُخْتَيْنِ أَنْ يَصْطَلِحوا عَلَيْه وَيَقْتَسِموه؛ لأَنَّ الحَقَّ إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ، فلِلزَّوْجِ والأُخْتَيْنِ أَنْ يَصْطَلِحوا علَيْه وَيَقْتَسِموه؛ لأَنَّ الحَقَّ لَهُم.

تَتِمَّةُ: لَو اصْطَلَحوا عَلَى مَا سَبَقَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ اخْتِصَاصُ أَحَدِهِم بِهِ؛ لِظُهورِ حَالِ الْمُقُودِ، لَمْ يُنْقَضِ الصُّلْحُ؛ لأَنَّهُ بِرِضاهُمْ، وَهُمْ أَهْلُ الحُقِّ، ولوْ شَاؤوا لَانَتْظَروا، فَلَمَّا رَضُوا بالتَّعْجيلِ وَالصُّلْحِ على بَعْضِ حَقِّهِم صَارَ الحُكْمُ عَلَى مَا رَضُوا به، وَاللهُ أَعْلَمُ.



الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ: هُو مَنْ لَا يُعْرَفُ أَذَكَـرٌ هُوَ، أَمْ أُنْثَى؟ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكـونَ فِيهِ عَلامَتَا الذُّكورِ وَالإناثِ مِن غَيْرِ تَمْييزِ، أَوْ لا يَكونَ فيه عَلامَةُ أَحَدِهما.

# وَأَحْكَامُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نَوْعَانِ:

نَوْعٌ لا يَخْتَلِفُ فيه الذُّكورُ وَالإِناثُ، فَلا حَاجَةَ لِتَخْصيصِ الخُنْثَى فيه بِحُكْمٍ، كَالزَّكَاةِ وَالفِطْرَةِ وَنَحْوِهِما.

وَنَوْعٌ يَخْتَلِفُ فيه الذُّكُورُ وَالإناثُ كالميراثِ، فَيُحْتَاجُ فيهِ إلى أَحْكامٍ تَخُصُّ الخُنْثى، وَهَلْ يُلْحَقُ بِالذُّكُورِ، أو بِالإناثِ؟ وَالغالِبُ أَنْ يُسْلَكَ بِهِ طَرِيقُ الاَحْتياطِ في بابِ الإيجابِ.

هَذا، وَقَدْ أَشْبَعَ الكَلَامَ عَلَيه في بابِ الميراثِ الفُقهاءُ وَالفَرَضِيُّونَ، وَلِقِلَّةِ وُقوعِهِ -وَللهِ الحَمْدُ- تَرَكْنا الكَلامَ عَلَيْهِ.



# الفَرْقَى وَالهَدْمَى

يَقْصِدُ الفَرَضِيُّونَ رَجَهُمُ اللَّهُ بِهذا البابِ: كُلَّ جَمَاعَةٍ مُتَوارِثينَ ماتوا بحادِثٍ عامٍّ، كَهَدْم وَغَرَقٍ وَنَحْوِهما.

فَمَتِي وَقَعَ ذَلِكَ فَلا يَخْلُو مِن خَمْسِ أَحُوالٍ:

الأُولَى: أَنْ نَعْلَمَ الْمَتَأَخِّرَ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ، فَيَرِثُ مِن الْمَتَقَدِّمِ، وَلا عَكْس.

الثَّانيَةُ: أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ مَوْتَهم وَقَعَ دُفْعَةً واحِدَةً، فلا تَوارُثَ بَيْنَهُمْ؛ لأَنَّ مِن شُروطِ الإرْثِ: حَياةَ الوارِثِ بَعْدَ مَوْتِ مُورِّثِه حَقيقَةً أَوْ حُكْمًا، وَلَمْ يُوجَدْ.

الثَّالثةُ: أَنْ نَجْهَلَ كَيْفَ وَقَعَ المَوْتُ: هلْ كانَ مُرَتَّبًا، أَوْ دُفْعَةً واحِدَةً؟

الرَّابِعَةُ: أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ مَوْتَهُم مُرَتَّبٌ، وَلَكِنْ لا نَعْلَمُ عَيْنَ الْمَتَأْخِرِ.

الخامِسَةُ: أَنْ نَعْلَمَ الْمَتَأَخِّرَ، ثُمَّ نَنْسَاهُ.

وفي هذه الأَحْوالِ الثَّلاثِ الأَحيرَةِ لا تَوارُثَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ الأَئمَّةِ الثَّلاثَةِ (١)، وَهُو اخْتيارُ اللُّوفَّقِ والمَجْدِ وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ (١)، وَشَيْخِنا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السِّعْدِيِّ، وَشَيْخِنا عَبْدِ الوَّحْمَنِ السِّعْدِيِّ، وَشَيْخِنا عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ بازِ، وَهُو الصَّحيحُ؛ لأَنَّ مِن شُروطِ الإرْثِ: حَياةَ الوارِثِ بَعْدَ مَوْتِ المُورِّثِ الْمَوَلِيْ الشَّافعيَّةَ قالوا بَعْدَ مَوْتِ المُورِّثِ حَقيقَةً أَوْ حُكْمًا. وَلَا يَحْصُلُ ذَلكَ معَ الجَهْلِ، إلَّا أَنَّ الشَّافعيَّةَ قالوا

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٠٥)، الشرح الصغير للدردير (٤/ ٧١٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) الفروع (٨/ ٥٧)، الإنصاف (١٨/ ٢٥٨).

في الحالِ الأَخِيرَةِ: يُوقَفُ الأَمْـرُ حتَّى يَذْكُـرُوا أَو يَصْطَلِحـوا؛ لِأَنَّ التَّذَكُّـرَ غَيْرُ مَيْؤُوس مِنْهُ.

وَالمَشْهُورُ مِن مَذْهَبِ أَحْمَدَ فِي الأَحْوالِ الثَّلاثِ الأَخِيرَةِ: أَنَّهُ إِنْ حَصَلَ بَيْنَ وَرَثَتِهم اخْتلافٌ فِي السَّابِقِ، ولا بَيِّنَةَ، تَحَالَفُوا، ثُمَّ لا تَوارُثَ بَيْنَهُم؛ لِعَدَمِ المُرَجِّحِ، وإِنْ لَمْ يَخْصُل اخْتِلَافٌ وَرِثَ كُلُّ مِنْهُمْ مِنَ الآخَرِ مِن تِلَادِ مَالِهِ دُونَ مَا وَرِثَهُ مِنْهُ؛ وَفْعًا للدَّورِ (۱).

#### عَمَلُ مُسَائِلِ الغَرْقَى:

عمَلُ مَسائلِ الغَرْقَى -إذا لم يُحْكَمْ بالتَّوارُثِ بَيْنَهُم - لا يَخْتَلِفُ عنْ عَمَـلِ مَسائِلِ غَيْرِها.

وأمَّا إذَا حُكِمَ بالتَّوارُثِ فإنَّه يُعْمَلُ مَسْأَلَةٌ لأَحَدِهِم لإرْثِ تِلادِ مَالِهِ، فَنَقْسِمُها عَلى وَرَثَتِهِ الأَحْيَاءِ وَمَنْ ماتَ مَعَهُ، ثُمَّ نَعْمَلُ مَسْأَلَةً ثانِيَةً للأَحْيَاءِ مِن وَرَثَةِ مَن مَاتَ مَعَهُ، وَنَقْسِمُ عليها نَصيبَهُ مِن مَسْأَلَةِ المَيِّتِ الأَوَّلِ، وَنُحَصِّلُ جَامِعَةً لَهُما، كَمَا سَبَقَ في المُناسَخَاتِ، وَبِذَلكَ تَكَتْ أَوَّلُ مَسْأَلَةٍ مِن الأَمْواتِ.

ثُمَّ نَرْجِعُ لِنَعْمَلَ مَسْأَلَةَ المَيِّتِ الثَّانِي، وَهُو الَّذِي قَدَّرْنَا أَوَّلًا أَنَّهُ حَيُّ، فَنَعْمَلُ له مَسْأَلَةً، وَنَقْسِمُها على وَرَثَتِهِ الأَحْياءِ وَمَنْ مَاتَ مَعَهُ، ثُمَّ نَعْمَل مَسْأَلَةً ثَانِيَةً لِلأَحْيَاءِ مِن وَرَثَةِ مَنْ ماتَ مَعَهُ، وَنَقْسِمُ عَلَيْها سِهامَهُ، وَنُصَحِّحُها كَما سَبَقَ، وإليْكَ مِثالًا يُوضِّحُ ذلك:

أَخَوَانِ صَغيرٌ وَكَبيرٌ ماتا بِهَدْمٍ، فَهاتَ الصَّغيرُ عَن: زَوْجَةٍ، وَبِنْتٍ، وَأَخيهِ

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١٨/ ٢٥٦)، منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (١٤/ ٦٣٠).

الَّذي مَعَهُ، وَعَمِّ. وَتَرِكَتُهُ ثَهَانِيَةُ دَنانِيرَ، وَماتَ الكَبيرُ عَن: بِنْتَيْنِ، وَأَخِيهِ الَّذِي مَعَهُ، وَالعَمِّ. وَتَرِكَتُهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرونَ دِرْهُمًا.

فَمَسْأَلَةُ الصَّغيرِ مِن ثَمَانيَةٍ، لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ (واحِدٌ)، وَللبِنْتِ النِّصْفُ (أَرْبَعَةُ)، وَالباقِي (ثَلاثَةٌ) لِلاَّخِ، وَلا شَيْءَ لِلعَمِّ.

وَمَسْأَلَةُ أَحْياءِ الكَبيرِ منْ ثَلاثَةٍ، للبِنْتَيْنِ الثُّلثانِ (اثْنَانِ)، وَالباقِي (وَاحِدٌ) للعَمِّ.

وَإِذَا قَسَمْتَ نَصِيبَ الكَبيرِ مِن أَخيهِ عَلَى مَسْأَلَتِه وَجَدَتَّه مُنْقَسِمًا عَلَيْها، فَتَصِتُّ مَسْأَلَتُهما مِن ثَمَانِيَةٍ، وبهذا انْتَهَت مَسْأَلَةُ الصَّغيرِ، وصارَ لِزَوْجَتِه دينارٌ، وَلِبِنْتِهِ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِن ابْنَتَيْ أَخِيهِ دِينَارٌ، وَلِعَمِّه دِينَارٌ، وَقَدْ وَضَعْنا في الشُّبَّاكِ بَيْنَها وبَيْنَ مَسْأَلَةِ الكَبيرِ فَاصِلًا ثَلَاثَةَ خُطُوطٍ.

وَمَسْأَلَةُ الكَبيرِ مِن ثَلاثَةٍ، لِلبِنْتَيْنِ الثَّلُثانِ، فَلَهُما مِن التَّرِكَةِ سِتَّةَ عَشَرَ دِرْهمًا، وَالباقِي (ثَمَانِيَةُ دَراهِمَ) لأخِيهِ، وَلا شَيْءَ لِلْعَمِّ.

وَمَسْأَلَةُ أَحْياءِ الصَّغيرِ مِن ثَمانِيَةٍ، للزَّوْجَةِ الثُّمُنُ (واحِدٌ)، وَللبِنْتِ النِّصْفُ (أُرْبَعَةٌ)، وَالبَاقي للعَمِّ.

وإذَا قَسَمْتَ نَصِيبَ الصَّغِيرِ مِن أَخِيهِ عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَجَدَّتُهُ مُنْقَسِمًا، فَتَصِتُّ مَسْأَلَتُهُمَا مِن أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَبِهذا انْتَهَتْ مَسْأَلَةُ الكَبِيرِ، فَصَارَ لِكُلِّ واحِدَةٍ مِن ابْنَتَيْهِ ثَمَانِيَةُ دَراهِمَ، وَلِزَوْجَتِهِ دِرْهَمٌ، وَلِلعَمِّ ثَلاثَةٌ.

وَإِذَا جَمَعْتَ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِن الأَحْيَاءِ تَبَيَّنَ أَنَّ لِزَوْجَةِ الصَّغيرِ دِينَارًا وَدِرْهُمًا، وَلِينْتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ، ولِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِن ابْنَتَي الأَخِ الكَبيرِ دِينَارٌ وَثَمَانِيَةُ

دَراهمَ، وَلِلعَمِّ دينارٌ وَثَلاثَةُ دَراهِمَ، فَهَذه ثَمانِيَةُ دَنانيرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرونَ دِرْهُمًا، وَإِلَيْكَ صُورَتَهَا فِي الشُّبَّاكِ:

|       | ١ |     | ١   |     |  |        | ١ |     | ١ |     |
|-------|---|-----|-----|-----|--|--------|---|-----|---|-----|
| 7 8   | ٨ |     | 7 8 |     |  | ٨      | ٣ |     | ٨ |     |
| ١     | ١ | جه  |     |     |  | ١      |   |     | ١ | جه  |
| ٤     | ٤ | بنت |     |     |  | ٤      |   |     | ٤ | بنت |
|       |   |     |     | ت   |  |        |   | ت   | ٣ | ق   |
| ٣     | ٣ | عم  |     |     |  | ١      | ١ | عم  |   | عم  |
| ٨     |   |     | ٨   | بنت |  | ١      | ١ | بنت |   |     |
| ٨     |   |     | ٨   | بنت |  | 1      | ١ | بنت |   |     |
| دراهم |   | ت   | ٨   | ق   |  | دنانير |   |     | • |     |

تَأَمَّلْ هذا الشُّبَّاكَ تَجِدْ أَنَّنا وَضَعْنا:

أَوَّلًا: وَرَثَةَ الصَّغير.

ثَانيًا: سِهامَهُمْ مِن التَّرِكَةِ.

ثَالثًا: الأَحْياءَ مِن وَرَثَةِ الكَبيرِ.

رَابِعًا: سِهامَهُمْ مِن التَّرِكَةِ.

خامِسًا: جامِعَةَ المُسْأَلَتَيْنِ.

سادِسًا: أَسْماءَ وَرَثَةِ الكَبيرِ.

سَابِعًا: سِهامَهُمْ مِن التَّرِكَةِ.

ثامِنًا: أَسْمَاءَ الأَحْيَاءِ مِن وَرَثَةِ الصَّغيرِ.

تَاسعًا: سِهامَهُمْ مِن التَّرِكَةِ.

عاشِرًا: جامِعَةَ المُسْأَلَتَيْنِ.

وَهَذِهِ العَمَلِيَّةُ حِينَمَا تَحْكُمُ بِالتَّوارُثِ.

أمَّا إذَا لَمْ تَحْكُمْ بالتَّوارُثِ فَإِنَّنا نَقْسِمُ تَرِكَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهما عَلَى الأَحْياءِ مِن وَرَثَتِهِ، فَنَقْسِمُ تَرِكَةَ الصَّغيرِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَبِنْتِهِ وَعَمِّهِ: لِزَوْجَتِهِ دِينارٌ واحِدٌ، وَلِبِنْتِهِ أَرْبَعَةُ دَنانيرَ، وَلِعَمِّهِ ثَلاثَةُ دَنانيرَ، وَنَقْسِمُ تَرِكَةَ الكَبيرِ عَلَى بِنْتَيْهِ وَعَمِّهِ: لِلبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ دِرْهمًا، وَلِلعَمِّ ثَمَانِيَةُ دَراهِمَ.

وعَلَى هَذَا فَيَكُونُ الحَظُّ للعَمِّ؛ إذْ جَاءَهُ على هَذَا الوَجْهِ ثَلاثَةُ دَنانيرَ وَثَمانِيَةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الوَجْهِ الأَوَّلِ لم يَأْتِهِ إلَّا دينارٌ واحِدٌ وَثَلاثَةُ دَراهِمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَإِلَى هُنا انْتَهَى مَا أَرَدْنَا جَمْعَهُ، وَقَدْ تَمَّ نَقْلُهُ فِي لَيْلَةِ الأَرْبِعَاءِ، المُوافِقِ الأَوَّلَ مِن جُمادَى الآخِرَةِ، عامَ أَرْبَعِ وَثَهانِينَ وَثَلَاثِ مئَةٍ وَأَلْفٍ.

وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

الْمُؤَلِّفُ



|                   | فِهْرِسُ الْأَحَادِيثِ                               |                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| الصفحة            | فِهْرِسُ الأَحَادِيثِ<br>•                         • | الحديث                                                        |
| ٧٤                | •••••                                                | ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ                                |
| 179               | •••••                                                | إِذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وَرِثَ                           |
| ، ۳۸، ۹۵، ۱۲، ۲۲  | ٣٤،١٥،٩،٦                                            | أَخْقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا                              |
| ١٣                | ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ                          | إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ،             |
| 7 8               | كَانوا يَتَوارَثُونَ بذلك                            | أنَّ النَّبيَّ عَيَّكِيٌّ آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَأَ       |
| ٤٩                | الرَّبيعِ الثُّلُثَيْنِالثَّالَثَيْنِ                | أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيا اللَّهِ أَعْطَى ابْنَتَيْ سَعْدِ بْنِ |
| ٦٦                | عَنَةِ لِأُمِّهِ، وَلِوَرَثَتِها مِن بَعْدِها        | أنَّ النَّبيَّ ﷺ جَعَلَ مِيراتَ ابْنِ الْمُلا                 |
| 19                | شِتٍ أَنَّ لَهَا الميراثَ                            | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى في بِرْوَعَ بنتِ وا                   |
| غَةً              | ، وَلَمْ يَتْرُكْ وارِثًا إِلَّا عَبْدًا هو أَعْتَذ  | أَنَّ رَجلًا ماتَ على عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ،                    |
| ١٢                | الْوَصِيَّةِ                                         | إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ                |
| ۲۰                | •••••                                                | إِنَّمَا الوَلَاءُ لِـمَنْ أَعْتَقَ                           |
| الإبْنِ السُّدُسَ | بِي بِأَنَّ للبِنْتِ النِّصْفَ، وَلبِنْتِ            | أَنَّه قَضَى فِي: بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنِ، وَأُخْ              |
| O *               | ••••••                                               | تَكْمِلَةَ الثَّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ.           |
| عَلَيْهِ٥٢        | وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ          | تُحُوزُ المَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا،          |
| 19                |                                                      | الْتَمِسُوا وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ                          |
| ١٤                |                                                      | الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ                                |

حَضَرْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ.

| ν ξ | الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ، وَيَرِثُهُ                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣  | لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ                             |
| ۲۹  | لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى                                                  |
| ۲۷  | لَا يَرِثُ القَاتِلُ شَيْتًالا يَرِثُ القَاتِلُ شَيْتًا                                    |
| ۲۸  | لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ الْمُسْلِمَ                              |
| ۲۷  | مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَهَالُهُ لِلبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ |
| ۸۸  | مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ                                                          |
| Y 0 | هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَيَعَاتِهِ                                              |



# فِهْرِسُ الموضُوعاتِ

| الصفحة          |                                                                        | الموضوع                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ٥               | •••••                                                                  | الْمُقَدِّمَة                      |
| ٦               | •••••                                                                  | آيَاتُ المَواريثِ                  |
| 11              | •••••                                                                  | عِلْمُ الفَرائضِ                   |
| 11              | ِكَةِ                                                                  | الحُقُوقُ المُتَعَلِّقَةُ بالتَّرِ |
| ١٢              | عَلَى الوَصِيَّةِ فِي التَّرِكَة                                       | سببُ تَقْدِيمِ الدَّيْنِ           |
| ١٢              | ُصِيَّةِ على الدَّيْنِ في آيةِ الموارِيثِ                              | الحِكْمَةُ فِي تَقْديمِ الْوَ      |
| ١٣              |                                                                        | الوَصِيَّةُ للوارِثِ               |
| ١٤              |                                                                        | الوَصِيَّةُ لغَيْرِ الوارِثِ       |
| ١٤              | رَثَةِ للوَصِيَّةِ؟                                                    | مَتى تُعْتَبَرُ إجازَةُ الوَ       |
|                 |                                                                        |                                    |
| ١٧              |                                                                        | أَرْكَانُ الإِرْثِ                 |
| ١٧              |                                                                        | شُرُوطُ الإِرْثِ                   |
| ١٩              |                                                                        | أَسْبابُ الإِرْثِ                  |
| ۲۱              | ، الإرْثِ                                                              | فْرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بأَسْبابِ      |
| ۲۱              | ثُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ يَنْتَهِي بِالبَيْنُونَةِ بَيْنَهِما           | الفَرْعُ الأَوَّلُ: التَّوارُ      |
| ۲۲              | ثَلَاثَةُ أَصْنافٍ، وضَابِطُ إِرْثِ كُلِّ صِنْفٍ                       | الفَرْعُ الثَّاني: القَرَابَةُ     |
| ۲۳ <sub>۴</sub> | ثُ بِالوَلاءِ إِلَّا المُعْتِقُ وعَصَبَتُه المُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِ | الفَرْعُ الثَّالِثُ: لَا يَرِ،     |

| ۲ ٤ | الفَرْعُ الرَّابِعُ: لَيْسَ للمِيرَاثِ غَيْرُ ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷  | مَوَانِعُ الإِرْثِمَوَانِعُ الإِرْثِ                                                                             |
| ۲۷  | ١ – الرِّقُّ١                                                                                                    |
| ۲۷  | ٢ – القَتْلُ٠٠٠                                                                                                  |
| ۲۸  | ٣- اخْتِلافُ الدِّينِ                                                                                            |
| ٣١  | فُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِمَوانِعِ الإِرْثِفُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِمَوانِعِ الإِرْثِ                                   |
| ٣١  | الفَرْعُ الأَوَّلُ: أَقْسَامَ مَوانِعِ الإِرْثِ                                                                  |
| ٣١  | ا <b>لفَرْعُ الثَّانِي</b> : الرِّقُّ إِن كانَ كَاملًا مَنَعَ مِن الإِرْثِ كُلِّهِ، وإلَّا فبِقَدْرِ الحُرِّيَّا |
| ٣٢  | الفَرْعُ الثَّالِثُ: المُرْتَدُّ لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ                                                          |
| ٣٣  | أَقْسَامُ الإِرْثِأَقْسَامُ الإِرْثِ                                                                             |
| ٣٣  | الفُروضُ الوارِدَةُ في القُرآنِالفُروضُ الوارِدَةُ في القُرآنِ                                                   |
| ٣٣  | طُرُق أَهْلِ العِلْمِ في الكَلامِ على الفُروضِ وَمُسْتَحِقِّيها                                                  |
| ٣٤  | أَصْحَابُ الفُروضَ َِ                                                                                            |
| ٣٤  | مِيرَاثُ الزَّوْجَِ                                                                                              |
| ۳٥  | مِيرَاثُ الزَّوْجَةِمِيرَاثُ الزَّوْجَةِ                                                                         |
| ۳٥  | مِيرَاثُ الأُمُّ                                                                                                 |
| ۳۸  | مِيراثُ الْأَبِمِيراثُ الْأَبِ                                                                                   |
| ٣٩  | مِيرَاثُ الجَدِّمِيرَاثُ الجَدِّ                                                                                 |
| ٤٠  | للجَدِّ مع الإِخْوَة من غَيْرِ الأُمِّ حَالَان                                                                   |
|     | الأَكْدَريَّةُاللَّاكْدَريَّةُ                                                                                   |

| الْمُعادَّةُ                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مِيرَاثُ الجَدَّةِ                                                                                              |
| مِيرَاثُ البَنَاتِ                                                                                              |
| مِيراثُ بَناتِ الِابْنِ                                                                                         |
| مِيرَاثُ الْأَخَوَاتِ الشَّقيقَاتِ١٠                                                                            |
| مِيراثُ الأَخَواتِ لِأَبِ                                                                                       |
| مِيرَاثُ أَوْلَادِ الأُمًِّه                                                                                    |
| قَوَاعِدُ فِي الفُرُوضُ وَأَهْلِهَا                                                                             |
| الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: جَمِيَعُ الفُروضِ يُمْكِنُ اجْتِماعُ واحِدٍ مِنْهَا مَعَ الآخَرِ في مَسْأَلَةٍ واحِدَةٍ |
| إِلَّا الثُّمُنَ                                                                                                |
| القاعِدَةُ الثَّانيَةُ: لا يَجْتَمِعُ فَرْضانِ مِن جِنْسٍ في مَسْأَلَةٍ إِلَّا النَّصْفُ وَالسُّدُسُ            |
| القاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: لا يَرِثُ بالفَرْضِ مِن الذُّكورِ إلَّا أَرْبَعَة٧٠                                    |
| القاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَرْبَعَةُ أَصْنافٍ فَرْضُ الواحِدِ مِنْهم والْمُتَعَدِّدُ سواءٌ٧٠٠                    |
| العَصَبَةُ٩                                                                                                     |
| أَقْسَامُ العَصَبَةِ                                                                                            |
| جِهَاتُ العُصُوبَةِ                                                                                             |
| المَسْأَلَةُ الحِمارِيَّةِ                                                                                      |
| لا يَرِثُ بَنُو أَبِي المَيِّتِ الأَعْلَى مَعَ بَنِي أَبيهِ الأَقْرَبِ                                          |
| تَرْ تَيَبُ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ فِي التَّقْديمِ كَتَرْ تِيبِ عَصَبَةِ النَّسَبِ                                |
| الإِرْثُ بالفَرْضِ وَالتَّعصيبِ مَعًا                                                                           |

| ر ل                         | ذا اجْتَمَعَ في الشَّخْصِ جِهَتا تَعْصيبٍ وَرثُ بالْقَدَّمةِ مِنْهم            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٥                          | عَصَبةُ مَنْ لَا أَبَ لَهُ شَرْعًا                                             |
| ٦٧                          | قُسَام الوَرَثَةِ باعْتبارِ الإِرْثِ بالفَرْضِ وَالتَّعْصيبِ                   |
| ٦٨                          | الحَجْبُ                                                                       |
| ٦٨                          | أَقْسَام الْحَجْبِأَقْسَام الْحَجْبِ                                           |
| ٦٩                          | قَواعِدُ فِي حَجْبِ الحِرْمَانِ بِالشَّخْصِ                                    |
| إِذَا كَانَ مِن جِنْسِهِ ٢٩ | القاعِدَةُ الأُولَى: كُلُّ وَارِثٍ مِن الأُصُولِ يَحْجُبُ مَنْ فَوْقَه         |
|                             | القاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: كُلُّ ذَكَرٍ وارِثٍ مِن الفُروعِ يَحْجُبُ مَنْ تَحْدَ |
|                             | القاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: كُلُّ ذَكَرٍ وارِثٍ مِن الأُصُوَلِ والفُروع يَحْجُ    |
|                             | القاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: كُلُّ مَنْ يَرِثُ من الحَوَاشِي بِالتَّعْصيبِ يَحْ    |
|                             | القاعِدَةُ الخامِسَةُ: كُلُّ مَن يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ مِنَ النَّسَبِ يَحْجُ   |
| •                           | القاعِدَةُ السَّادِسَةُ: كُلُّ مَنْ أَنْلَ بِواسِطَةٍ حَجَبَتْه تِلْكَ الواسِ  |
| ٧١                          | والجدَّةَوالجدَّةَ                                                             |
| ٧٣                          | بابُ ذَوي الأَرْحام                                                            |
| ٧٣                          | ذَوُو الأَرْحامِ مِنَ الْأُصُولِذُوُو الأَرْحامِ مِنَ الْأُصُولِ               |
| ٧٣                          | ذَوُو الأَرْحَامِ من الفُرُوعِذُوو الأَرْحَامِ                                 |
| ٧٣                          | ذَوو الأَرْحامُ مِن الحَواشِيذوو الأَرْحامُ مِن الحَواشِي                      |
| ν ξ                         | خِلَاف العُلَمَاءِ في تَوْريثِ ذَوِي الأَرْحام                                 |
|                             | أَحْوال ذَوي الأَرْحامأ                                                        |
|                             | جِهَاتُ ذَوِي الأَرْحامُ                                                       |
|                             |                                                                                |

| ٧٩. | فَوائدُ في ذَوِي الأَرْحَامفوائدُ في ذَوِي الأَرْحَام                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩. | م في م م م م م م م م م م م م م م م م م م                                                                        |
| ۸٠. | الفَائِدَةُ الثَّانيَةُ: الذَّكَرُ والأُنْثَى في بَابِ ذَوي الأَرْحامِ سواءٌ                                    |
| ۸٠. | الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: إذا كَانَ لِذِي الرَّحِمِ جِهَتَا إرْثِ اعْتُبِرَ أَقْوَاهُما                        |
| ۸١. | الفائدَةُ الرَّابِعَةُ في فَائدَةِ كَوْنِ الشَّخْصِ مِنْ جِهَةِ الأُبُوَّةِ أَو الأُمُومَةِ أَوِ البُنُوَّةِ    |
| ۸۲. | التَّأْصِيلُ وَالتَّصْحِيحُالتَّأْصِيلُ وَالتَّصْحِيحُ                                                          |
| ۸٣. | أُصُولُ مَسَائلِ ذوي الفُروضِأُصُولُ مَسَائلِ ذوي الفُروضِ                                                      |
| ۸٤. | أَقْسَامُ الأُصولِ باعْتبارِ العَوْلِ وَعَلَمِهِ                                                                |
| ۸٤. | الأُصُول الَّتِي يُمْكِنُ عَوْلُهَاالأُصُول الَّتِي يُمْكِنُ عَوْلُهَا                                          |
| ۸٦. | الأُصُولُ الَّتِي لا يُمْكنُ عَوْلُها                                                                           |
| ۸٦. | فَوَائِدُ فِي العَوْلِفَوَائِدُ فِي العَوْلِ                                                                    |
| ۸٦. | الفائدَةُ الأُولَى: في الأُصولِ المُتَّفَقِ عليها، والمُخْتَلَفِ فِيهَا                                         |
|     | الْفَائِدَةُ الثَّانيَةُ: إِذَا حَصَلَ العَوْلُ في مَسْأَلَةٍ نَقَصَ مِن نَصِيبِ كُلِّ وارِثٍ بِقَدْرِ نِسْبَةِ |
| ۸٧. | ما عَالَتْ بِهِ إِلَيْها                                                                                        |
| ۸٧. | الفائدَة الثَّالثَةُ: أوَّلُ مَسْأَلَةٍ حَصَلَ فيها العَوْلُ                                                    |
| ۸٧. | الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: الرَّدُّ عَلَى ذي الْفَرْضِ                                                          |
| ۸٩. | نَوْجِيهُ ما نُقِلَ عن ابن تَيْمِيةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي الرَّدِّ على الزَّوْجَيْن                             |
| ٩١. | عَمَلُ مَسائلِ الرَّدِّعَمَلُ مَسائلِ الرَّدِّ                                                                  |
|     | لتَّصْحِيحُ                                                                                                     |
| 94. | لنِّسَبُ الأَرْبَعُلنِّسَبُ الأَرْبَعُ                                                                          |

| ٩٦                             | فَوَاتْدُ فِي التَّصْحِيحِفَوَاتْدُ فِي التَّصْحِيحِ                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| بِ الأَرْبَعِ٩٦                | الفائدَةُ الأُولَى في وَجْهِ انْحِصَارِ النِّسْبَةِ بَيْنَ كُلِّ عَدَدَيْنِ في النِّسَ   |
| إِلَى الجُزْءِ الأَكْبَرِ٩٧    | الفَائدَةُ الثَّانِيَةُ: مَتَى حَصَلَت الْمُوافَقَةُ فِي جُزْءٍ أَصْغَرَ لَمْ يُلْتَفَتْ |
| و سِ٧٩                         | الفائدَةُ الثَّالثَةُ: إذا أَرَدتَّ أَنْ تُحَصِّلَ أَقَلَّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ على الرُّؤ  |
| ٩٨                             | الفائدَةُ الرَّابِعَةُ في عَدَد الفِرَقِ الَّتي يقعُ الإنْكِسارُ في كل أَصْلٍ            |
| ۹٩                             | المُناسَخَاتُ                                                                            |
| ۹٩                             | أَحْوالُ الْمُناسَخَةِأَحُوالُ الْمُناسَخَةِ                                             |
| ١٠٦                            | عَمَلُ الشُّبَّاكِعَمَلُ الشُّبَّاكِ                                                     |
| ١٠٨                            | رُمُوزُ الاخْتِصَار في عَمَلِ الشُّبَّاك                                                 |
| ) ) )                          | فَوَائِدُ فِي عَمَلِ الشُّبَّاكِ                                                         |
| 118                            | عَمَلُ مَسَائِلِ الرَّدِّ                                                                |
| 118                            | لأَهْلِ الرَّدِّ حَالَانلأَهْلِ الرَّدِّ حَالَان                                         |
| لزَّوْجِيَّةِ لا يُمْكِنُ أَنْ | تَنْبيهٌ حَوْلَ عِبارَةِ بَعْضِ الفَرَضِيِّينَ: إنَّ الفاضِلَ بَعْدَ فَرْضِ ا            |
| 117                            | يكونَ مُوافِقًا لَمْسْأَلَةِ الرَّدِّ                                                    |
| ١١٨                            | قِسْمَةُ التَّرِ كَاتِ                                                                   |
|                                | طُرُق قِسْمَةِ التَّرِكَةِ                                                               |
|                                | قِسْمَةُ التَّرِكَةِ إِذَا كَانَ فِيها وَصِيَّةٌ                                         |
|                                | أَقْسَام الوَصِيَّةِ باعْتِبَار المُوصَى بهِ                                             |
|                                | مِيراثُ الحَمْلِ                                                                         |
| ٠ ٢٦                           | أَحْوَالُ إِرْثِ الْحَمْلِ                                                               |

| \ <b>Y</b> V                              | أَحْوَالُ إِرْثِ مَنْ مَعَ الْحَمْلِ                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ١٢٨                                       | شُرُوطُ إِرْثِ الحَمْلِ                                        |
| بُ غَيْرَهُ بِعْدَ مَوْتِ الْمُورِّثِ ١٢٩ | وُجُوبِ اسْتبراءِ كُلِّ مَوْطُوءَةٍ يَرِثُ حَمْلُها أو يَحْجُد |
| 179                                       | عَمَلُ مَسائلِ الحَمْلِ                                        |
| 171                                       | مِيرَاثُ المَّفْقُودِ                                          |
| ١٣١                                       | أَحْوَالُ المَّفْقُود                                          |
| ١٣١                                       | أَحْوَالُ إِرْثِ المَفْقُود من مُوَرِّثِه                      |
| 187                                       | أَحْوَالُ الإِرْثِ من المَّفْقُود                              |
| ١٣٣                                       | عَمَلُ مَسائلِ المَفْقودِ                                      |
| ن الإِرْثِنالإِرْثِ                       | لا يَلْزَم أن يكون لِلمَفْقودِ حَتٌّ في المَالِ المَوْقوفِ م   |
| ئَىلْحُنَلْحُنَالْحُ                      | إذا اصْطَلَح وَارِثُو المَفْقُود عَلى شَيْءٍ لم يُنْقَض الصُّ  |
| ١٣٦                                       | الخُنثَى المُشْكِلُ                                            |
| ١٣٦                                       | أَنْوَاعُ أَحْكَامِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ                     |
| ١٣٧                                       | الغَرْقَى وَالْهَٰذُمَىالغَرْقَى وَالْهَٰذُمَى                 |
| ١٣٧                                       | أَحْوَالُ الغَرْقَى وَالهَدْمَىأ                               |
| ١٣٨                                       | عَمَلُ مَسَائلِ الغَرْقَى                                      |
| ١٤٣                                       | فِهْرِسُ الْأَحَادِيثِ                                         |
| ١٤٥                                       | فِهْرِسُ المُوضُوعَاتِفِهْرِسُ المُوضُوعَاتِ                   |

